# بسر الله التخز الرحية

# كتاب المقاصد

مِنْ جِهةِ الشَّارِعِ وَالْمُكَلَّهِ مِنَ الْكَلَامِ تُقْتَفَى مُسَلَّمَةً مِنَ الْكَلَامِ تُقْتَفَى مُسَلَّمَةً وِينًا وَدُنْيَا بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ دِينًا وَدُنْيَا بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ مَقْرُونَةٌ بِنِعْمَةِ الْإِيجَادِ مَقْرُونَةٌ بِنِعْمَةِ الْإِيجَادِ بِخَيْثُ أَنْ يَبْلُغَ حُكْمَ الْقَطْعِ بِحَيْثُ أَنْ يَبْلُغَ حُكْمَ الْقَطْعِ

749 وهي عَلَى قِسْمَيْنِ فِي التَّعَرُّفِ 750 وَلْنَضَعِ الْآنَ لَهَا مُقَدِّمَةُ 750 وَلْنَضَعِ الْآنَ لَهَا مُقَدِّمَةُ 751 وَقُدْ صَحَّ وَضْعُ الشَّرْعِ لِلْمَصَالِحِ 752 مِمَّا أَتَى فِي مَعْرِضِ التَّعْلِيلِ 752 مِمَّا أَتَى فِي مَعْرِضِ التَّعْلِيلِ 753 وَذَاكَ مِنْ فِي مَعْرِضِ الْتَعْلِيلِ 753 وَذَاكَ مِنْ أُسْتِقْرَار فِي الْسَعِنْ الْسَعِنْ الشَّرْعِ 1754 وَهُو مِنِ إِسْتِقْرَار فِي الشَّرْعِ 1754 وَهُو مِنِ إِسْتِقْرَار فِي الشَّرْعِ 1754

# الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي الْمَقَاصِدِ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ

مُعْتَبَرٌ مِنْ جِهَةِ التَّنُويعِ وَلِلدُّنُويعِ وَلِلدُّنُولِ بَعْدُ فِي التَّكْلِيفِ

755 و قَصْدُهُ فِي الْوَضْعِ لِلْمَشْرُوعِ 756 ـ لِلْبَدْءِ وَالْإِفْهَامِ وَالتَّكْلِيفِ

# النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ ابْتِدَاءً وَفِيهِ مَسَائِلُ: «الْمَسْأَلَةُ الْأُوْلَى»

لِلْحِفْظُ لِلْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَةُ وَمَا لِتَحْسِينٍ وَحَاجِيبَاتِ وَمَا لِتَحْسِينٍ وَحَاجِيبَاتِ وَمَعْ جِنَايَاتُ مُعَامَلَاتُ مُعَامَلَاتُ مُصَالِحُ اللَّنْيَا بِهِ وَاللَّينِ مَصَالِحُ اللَّنْيَا بِهِ وَاللَّينِ وَأَمْرُهُنَّ اتَّفَقَتْ فِيهِ الْمِلَلُ وَأَمْرُهُنَّ اتَّفَقَتْ فِيهِ الْمِلَلُ وَحِفْظِ النَّسُلِ وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَحِفْظِ النَّسْلِ

757 ـ وَمَرْجِعُ التَّكَالِفِ الشَّرْعِيَّةُ وَمَرْجِعُ التَّكَالِفِ الشَّرُورِيَّاتِ 758 ـ وَانْقَسَمَتْ إلَى الظَّرُورِيَّاتِ 759 ـ وَهْمِيَ تَعِبِّدَاتُ أَوْ عَادَاتُ أَوْ عَادَاتُ 760 ـ وَهُمِيَ تَعِبِّدِنِ عَلَى التَّعْيِينِ 760 ـ فَكُلُّ مَا قَامَتْ عَلَى التَّعْيِينِ 761 ـ فَهُوَ لِلظَّرُورِيَّاتِ وَالْخَمْسِ الْأُولُ 762 ـ فَهُوَ لِلظَّرُورِيَّاتِ وَالْخَمْسِ الْأُولُ 762 ـ لِأَجْلِ حِفْظِ اللِّينِ ثُمَّ الْعَقْلِ 1762 ـ فَعْلِ حِفْظِ اللِّينِ ثُمَّ الْعَقْلِ 1762 ـ فَعْلِ حِفْظِ اللِّينِ ثُمَّ الْعَقْلِ

مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ أَوْ مِنَ الْعَدَمْ كَالْأَكْلِ وَالسَّلَاةِ وَالسِّكَاحِ كَالْكُلْ وَالسَّلَاةِ وَالسِّكَاحِ كَالْحَدِّ وَالسِّكَاتِ وَالْحِهَادِ كَالْحَدِّ وَالسِّهَاتِ وَالْحِهَادِ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَصَالِحُ الْبَشَرْ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَصَالِحُ الْبَشَرْ مَعْ رَفْعِ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ حَرَجُ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ حَرَجُ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ حَرَجُ مَا كَانَ مِنْ مَكَارِم الأَخْلَقِ مَا كَانَ مِنْ مَكَارِم الأَخْلَقِ مَا كَانَ مِنْ مَكَارِم الأَخْلَقِ

763 ـ وَحِفْظُهَا مِنْ جِهَتَيْنِ يُلْتَزَمْ 164 ـ وَحِفْظُهَا مِنْ جِهَتَيْنِ يُلْتَزَمْ 1764 ـ وَمَا يُسوذِنُ بِالسَّكَرِ وَلَا فَسَادِ 1765 ـ أَوْ مُفْتَضِ لِللَّرْءِ لِلْفَسَادِ 1766 ـ وَبَعْدَهُ الْحَاجِيُّ وَهْوَ الْمُفْتَقَرْ 1767 ـ تَوَسُّعًا فِيمَا إِلَيْهِ أَحْوَجُواْ 1768 ـ ثَرَسُّعًا فِيمَا إِلَيْهِ أَحْوَجُواْ 1768 ـ ثَرَسَّ الْمُحْسَنَاتُ بِالإِطْلَاقِ 1768 ـ ثُمَّ الْمُحَسِّنَاتُ بِالإِطْلَاقِ 1768 ـ ثَمَّ الْمُحَسِّنَاتُ بِالإِطْلَاقِ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة»

مَا هُو تَنْمِيمٌ لِكُلِّ وَاحِدِ لِلأَجْنَبِيِّ وَقَلِيلِ الْمُسْكِرِ وَالْجُمْعِ بَيْنَ الْقُرْبَتَيْنِ فِي السَّفَرْ تَنتِمَّةٌ لِنَّ الْقُرْبَتَيْنِ فِي السَّفَرْ تُنتِمَّةٌ لِنَّ الْقُرْبَتِيْنِ فِي السَّفَرُ مُكَمِّلٌ لِحِكْمَةِ النَّسُرُودِي

769 و وَانْ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# «أَلْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ»

مُبْطِلُةً أَصْلاً لَهَا تَقَرَرا يُبْطِلُهَا فَلا تُرَى مُكَمِّلُهُ يُبْطِلُهَا فَلَا تُرَى مُكَمِّلُهُ

774 وَالسَّرْطُ فِي تَتِمَّةٍ أَنْ لَا تُرَا 775 وَالسَّرْطُ فِي تَتِمَّةٍ أَنْ لَا تُرا 775 فَإِنَّ الإِبْطَالَ لِأَصْلِ التَّكْمِلَةُ

# «اَلْمَشْأَلَةُ الرَّابِعَةُ»

أَصْلٌ لِخَيْرِهِ مِنَ الْقَوَاعِدِ سِواهُ مُظلَقًا وَمَا اسْتَقَلَّا إِنِ اخْتِلَالٌ لِسِواهُ عَضَا إِنِ اخْتِلَالٌ لِسِواهُ عَضَا مَا حَلَّ بِالْإِظلَاقِ تَحْسِينِيَا عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَنْ يُلاحَظا

776- ثُمَّ الضَّرُورِيُّ مِنَ الْمَقَاصِدِ 776- ثُمَّ الضَّرُورِيُّ مِنَ الْمَقَاصِدِ 777- لَى فُرِضَ الْحَتِلَالُهُ لَاخْتَلَّا مِنْ وَجُدٍ مَّا 778 لَا الْعَكْسُ بَلْ يَخْتَلُّ مِنْ وَجُدٍ مَّا 778 كَمِثْلِ مَا قَدْ يَلْحَقُ الْحَاجِيَّا 279 كَمِثْلِ مَا قَدْ يَلْحَقُ الْحَاجِيَّا 780 فَيَنْبَغِي لِللَّاكَ أَنْ يُحَافَظَا 280 فَيَنْبَغِي لِللَّاكَ أَنْ يُحَافَظَا

# «المَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ»

مِنْ جهتَيْنِ بِهِمَا اعْتِبَارُهَا فَالْمَحْضُ مِنْهَا لَيْسَ بِالْمَوْجُودِ فَالْمَحْضُ مِنْهَا لَيْسَ بِالْمَوْجُودِ إِلَّا وَلِلْعَكْسِ بِهَا تَعَلَّقُ لِلَّا وَلِلْعَكْسِ بِهَا تَعَلَّقُ فَكْ شَهِ لَتُ بِنَلِكَ الْعَوَائِلُ قَدْ شَهِ لَتْ بِنَلِكَ الْعَوَائِلُ الْعَوَائِلُ لَلِهُ فَدْ شَهِ لَا يُحَلِّمُ وَلِيلًا فَلِلْخُوسِتِ اللهِ الْعَبَالِ لِللْعُوسِ الْعَبَالِ لِللْعُوسِ الْعَبَالِ وَلِيلًا اللهِ مُحْمُ وَلِيكَ الْأَمْرِ انْتَسَبُ وَلَيْكَ الْأَمْرِ انْتَسَبُ وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الْمُوالِيقِ الْمُعْلَلِي وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الْمُعْلَلِي الْمُعْلَلِي الْمُعْلِي شَرْعًا يُطْلَبُ وَوَالِبًا مَصْلَحَةً مُعْتَمَدَةً وَعَكُ اللهُ الْمُعْتَمِدَةً وَعَلَيْكِ الْمُعْتَمِدَةً وَعَلَيْكِ الْمُعْلِي فَعْتَمَدَةً وَعَلَيْكِ الْمُعْلَيِكِ الْمُعْلَيِكِ الْمُعْلِي فَعْتَمَدَةً وَعَلَيْكِ الْمُعْلَيْكِ الْمُعْلِي فَعْتَمَدَةً وَعَلَيْكِ الْمُعْلَيْكِ الْمُعْلَيْكِ الْمُعْلَيْكِ الْمُعْلِي فَعْتَمَدَةً وَعَلَيْكِ الْمُعْلَيْكِ الْمُعْلَيْكِ الْمُعْلَيْكِ الْمُعْلِي فَعْتَمَدَةً وَعَلَيْكُ الْمُعْلَيْكِ الْمُعْلِي فَعْتَمَدَةً وَعَلَيْكُ الْمُعْلِي وَاضِعَا وَذَاكَ أَمْسُ وَاضِعِي الْمُعْلِي فَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَيْدِ وَاضِعِي الْمُعْلَيْدِ الْمُعْتَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلَيْكِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَيْكُمْ وَاضِعِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

781- مَصَالِحُ الدُّنْيَا يُرَى اسْتِقْرَارُهَا 782- مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ 782- مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ 783- إِذْ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةٍ تَحَقَّقُ 784- وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْمَفَاسِدُ 785- وَأَصْلُهُ مِنْ وَضْعِ هَاذِي الدَّارِ 785- وَأَصْلُهُ مِنْ وَضْعِ هَاذِي الدَّارِ 785- وَأَصْلُهُ مِنْ وَضْعِ هَاذِي الدَّارِ 786- وَمُقْتَضَى الْعَادَةِ أَنَّ مَا غَلَبْ 787- أَوْ جِهَةِ التَّعَلُقِ الشَّرْعِيِّ 187- فَمَا يُرَى فِي الِاعْتِيَادِ يَغْلِبُ 788- فَمَا يُرَى فِي الِاعْتِيَادِ يَغْلِبُ 789- نَهْيًا وَأَمْرًا دَافِعًا لِلْمَفْسَدَةُ 970- وَعِنْدَ ذَاكَ تَخْلُصُ الْمَصَالِحُ 780

### «فَصْلَ»

كَكُلِّ مَا يَصْلُحُ بِالْإِفْسَادِ أَوْ لَا فَلَا بُدَّ مِنَ السَّوَقُ فِ لَا فَلَا بُدَّ مِنَ السَّوَةُ فِي لِلشَّرْعِ قَصْدًا مَعَ رَاجِعٍ ظَهَرْ أَوْ لَا فَتَكْلِيفٌ سِوَى الْمُطَاقِ أَوْ لَا فَتَكْلِيفٌ سِوَى الْمُطَاقِ لِلشَّرْعِ ثَانِيًا عَلَيْهِ اعْتَمَدَا لِلشَّرْعِ ثَانِيًا عَلَيْهِ اعْتَمَدَا لَهُ بِحَيْثُ الْمُتَنَاقِضَانِ لَهُ بِحَيْثُ الْمُتَنَاقِضَانِ لَهُ بِحَيْثُ الْاجْتِهَادُ فِيهِ وَالنَّظُرُ مِنْ حَيْثُ الْاجْتِهَادُ فِيهِ وَالنَّظُرُ بِأَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَكَذَا بِأَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَكَذَا بِأَنْهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَكَذَا أَصْلُ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ أَصْلُ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ

791- وَ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الاعْتِيادِ 792- إِنْ ظَهَرَ التَّرْجِيحُ فَالْحُكْمُ اقْتُفِي 792- إِنْ ظَهَرَ التَّرْجِيحُ فَالْحُكْمُ اقْتُفِي 793- وَالْجَانِبُ الْمَرْجُوحُ غَيْرُ مُعْتَبَرْ 794- وَذَا عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ 795- وَذَا عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ 795- وَلَا يُسقَالُ إِنَّ فِيهِ مَـقْصِدَا 795- وَلَا يُستَى الْمَرْجُوحَ مِمَّا يُعْتَبَرْ 796- وَقَدْ يَرَى الْمَرْجُوحَ مِمَّا يُعْتَبَرْ 798- إِذْ لَيْسَ فِي الرَّاجِحِ قَطْعٌ يُحْتَذَى 798- وَمِنْ هُنَا يَنْشَأُ فِي مَـوَاقِعِ 799- وَمِنْ هُنَا يَنْشَأُ فِي مَـوَاقِعِ 799- وَمِنْ هُنَا يَنْشَأُ فِي مَـوَاقِعِ

# «الْمَشْأَلَةُ السَّادِسَةُ»

لَاكِنْ هُمَا فِيهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ وَلَا لَهُ فِي عَكْسِهِ انْدِرَاجُ مِنَ النَّعِيم لِذُوِي التَّوْحِيدِ مِنَ الْمُسنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِ فِي مُحْكَم الْقُرْآنِ مُسْتَقِلَةُ أَنْ يُوجَد النَّالُ لُهُ يَسْتَلْزِمُ فِي كَوْنِهِ لَا يَقْتَضِي نَقْصًا جَلِي كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ تِلْكَ الرُّسُلْ وَعَـكْسُهُ فِـي طَـيّـهِ يَـنْدرِجُ مَا دَامَ فِي السُّارِ وَلَيْسَ أَبَدَا مِنْ فَوْرِهِ فِيهَا اقْتَضَاهُ الْأَوَّلُ مَـوَاضِعَ السُّجُودِ وَالْإِسمَانِ مَا ارْتَكُبُواْ قَبْلُ مِنَ الْعِصْيَانِ وَذَاكَ كَافٍ فِي حُصُولِ الْمَصْلَحَةُ

800 ـ كَذَلِكَ فِي الْأَخْرَى كِلَا الْأَمْرَيْنِ 801 ـ فَخَالِصٌ لَيْسَ لَهُ امْتِزَاجُ 802 ـ كَمِثْل مَا فِي جَنَّةِ الْخُلُودِ 803 ـ وَكَعَذَابِ خَالِدٍ فِي النَّارِ 804 - حَسَبَمَا جَاءَتْ بِهِ أُدِلَّةُ 805 ـ وَمَا اقْتَضَى تَفَاوُتًا لَا يَلْزُمُ 806 ـ فَـبَابُ ذِكْسِ فَاضِل وَأَفْضَل 807 ـ وَوَاضِحُ النَّصِّ عَلَى ذَاكَ يَدُلّ 808 ـ وَضَرْبُهَا الْآخِرُ مَا يَـمْتَزِجُ 809 ـ وَذَاكَ يَخْتَصُّ بِمَنْ قَدْ وَحَدا 810 ـ بَلْ عِنْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا يَدْخُلُ 811 ألا تَسرَى تَسحَاشِيَ السنِّسيَ النِّسيرَانِ 812 وأَخْذَهَا لَهُمْ عَلَى وِزَانِ 813 ـ وَفِي الرَّجَاءِ رَاحَةٌ مُسْتَوْضحة

# «اَلْمَسْأَلَةُ السَّابِعَة»

فِي رَعْنِي مَا يَعُودُ بِالْمَنَافِعُ وَلَيْسَ يَعُودُ بِالْمَنَافِعُ وَلَيْسَ يَعْدَتُ لُ بِهِ نِنظَامُ وَلَيْسَ يَعْدَتُ لُ بِهِ نِنظَامُ

814 ـ وَمُذْ تَبَدَّى أَنَّ قَصْدَ الشَّارِعْ 815 ـ فَهُ وَ عَلَى وَجْهٍ لَهُ الْتِئَامُ 815 ـ فَهُ وَ عَلَى وَجْهٍ لَهُ الْتِئَامُ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَة»

شُرْعًا أو الْمَفَاسِدُ الْمُجْتَنَبَةُ لِللَّهُ الْمُجْتَنَبَةُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

816- تُعْتَبَرُ الْمَصَالِحُ الْمُجْتَلَبَةُ الْمُجْتَلَبَةُ 816- يُعْتَبُرُ الْمَصَالِحُ الْمُجْتَلَبَةُ 817- مِنْ حَيْثُ أَنْ تُقَامَ حَالُ الدُّنْيَا

فِي جَلْبِ نَعْمَاءَ وَدَفْعِ بُوسِ لِمُقْتَضَى التَّمَتُّعَاتِ مُثْبَتَا لِمُقْتَضَى التَّمَتُّعَاتِ مُثْبَتَا إِشْكَالُهُ مُنْسَدِلُ الْحِجَابِ 818 لَا جِهَةُ الْأَهْ وَاءِ لِللَّهُ وَسِ 818 وَمِنْ هُنَا يُفْهَمُ مَعْنَى مَا أَتَى 819 وَمِنْ هُنَا يُفْهَمُ مَعْنَى مَا أَتَى 820 وَيَنْجَلِي مَا كَانَ فِي ذَا الْبَابِ

# «اَلْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة»

مُحَافِظاً بِالْقَصْدِ فِي الْمَوَارِدِ فَإِنْ يَكُنْ عَقْلاً فَغَيْرُ شَرْعِي فَلَيْسَ بِالْمُفِيدِ حُكْمَ الْقَطْعِ فَلَيْسَ بِالْمُفِيدِ حُكْمَ الْقَطْعِ وُقُوفُهَا عَلَى مُقَدِّمَاتِ فَمَا عَلَيْهَا وَقْفَةٌ كَمِثْلِهَا مَا قَدْ مَضَى مِنْ قَبْلِ ذَا مُقَرَّرا فِي جُمْلَةِ التَّشْرِيعِ مُسْتَقِلَة فِي جُمْلَةِ التَّشْرِيعِ مُسْتَقِلَة حَتَّى يُرَى الْمَجْمُوعُ شَيْعاً وَاحِدَا كَمِثْلِ مَا يُثْبِتُ جُودَ حَاتِمْ 821 ـ وَالشَّرْعُ كَوْنُهُ عَلَى الْمَقَاصِدِ 822 ـ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ قَطْعِي 823 ـ وَإِنْ يَكُنْ مُنْتَمِياً لِلسَّمْعِ 823 ـ وَإِنْ يَكُنْ مُنْتَمِياً لِلسَّمْعِ 824 ـ إِذْ قَدْ مَضَى فِي الْمُتَوَاتِرَاتِ 825 ـ وَلْنَيتَةٍ فِي نَقْلِهَا وَأَصْلِهَا وَلَيْتَ وَلِيسِلُ مَا تَسَقَرَرَا 826 ـ وَهُو اقْتِنَاصُ الْحُكْمِ مِنْ أَدِلَّة 828 ـ وَهُو اقْتِنَاصُ الْحُكْمُ لِعِلْمِ عَاضِدَا 828 ـ وَهُو الْمُحْكُمُ الْحِكْمُ لِعِلْمٍ جَازِمْ 829 ـ فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ لِعِلْمٍ جَازِمْ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَة»

لِتُحْفَظُ الْمَصَالِحُ الْكُلِّبَةُ تَخَلُّفُ الْمُحَالِيِّ عِنْدَ وَاقِعِ تَخَلُّفُ الْجُزْئِيِّ عِنْدَ وَاقِعِ وَقَدْ يُرَى مُعَاقَبٌ لَا يَرْتَدِعْ وَمُنْرَفٌ فِي السَّفَرِ اسْتَحَقَّهُ وَمُنْرَفٌ فِي السَّفَرِ اسْتَحَقَّهُ

830 - شَرْعِيَّةُ الْقَوَاعِدِ الْأَصْلِيَّةُ الْقَوَاعِدِ الْأَصْلِيَّةُ الْعَاتِهَا بِرَافِعِ 831 - وَمَا لِكُلِّكُلِيَاتِهَا بِرَافِعِ 832 - وَذَاكَ كَالْعِقَابِ لِللرَّدْعِ شُرِعْ 833 - وَالْقَصْرُ فِي الْحَاجِيِّ لِلْمَشَقَّةُ 833 - وَالْقَصْرُ فِي الْحَاجِيِّ لِلْمَشَقَّةُ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة»

مُطْلَقَةٌ تَعُمَّ فِي الْمَوَاقِعُ مُطُلَقَةً لَعُمَّ فِي الْمَوَاقِعُ لِلْقَوْلِ بِالتَّصْوِيبِ مَعْ ذِي التَّخْطِئَةُ لِلْقَوْلِ بِالتَّصْوِيبِ مَعْ ذِي التَّخْطِئَةُ

834-ثُمَّ الْمَصَالِحُ لِقَصْدِ الشَّارِعْ 835-دُلِيلُهُ مَا مَرَّ حَالَ التَّسْوِيَةْ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة»

أنَّ الَّذِي جَاءَ بِ مَ عُصُومُ وَمَا عَلَيْهِ اجْتَمَعَتْ ذِي الْأُمَّةُ وَمَا عَلَيْهِ اجْتَمَعَتْ ذِي الْأُمَّةُ أُو بِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْوُقُوعِ أَوْ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْوُقُوعِ

836- وَبَعْدُ فَالدِّينُ بِهِ مَعْدُلُومُ 837- فَهُوَ كَذَاكَ دَاخِلٌ فِي الْعِصْمَةُ 838- بَيَانُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَسْمُوعِ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَة»

وَاجِبُ أَنْ تُحْفَظُ جُرْئِيَّاتُهُ مَعْ كُونِهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْوَاقِعْ مَعْ كُونِهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْوَاقِعْ

839- ثُــمَّ إِذَا تُـحُـفَ ظُ كُـلَـيَّاتُـهُ 840- فَـإِنَّـهَا مَـقْـصُـودَةٌ لِـلشَّارِعْ

# اَلنَّوْعُ الثَّانِي فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلْإِفْهَامِ وَفِيهِ مَسَائِلُ «اَلْمَسْأَلَةُ الْأُولَى»

مَنْسُوبَةٌ لِللَّمَّةِ الْأُمِّيَانِهَا فَلَى الَّذِي يُعْهَدُ مِنْ بَيَانِهَا فِي الْمُعْهَدُ مِنْ بَيَانِهَا فِي الْمَعْلِ فِيهَا وَلَا فَهْماً لَهَا تُحَصِّلُ جَادٍ عَلَى نَهْجِ لِسَانِ الْعَرَبِ وَفِي الْمَعَانِي وَصِحَّةُ الطَّاهِرِ أَوْ تَخَلُّفِهُ أَوْ طَرَفَيْهِ حَالَةَ الْإِفْهَامِ وَصِحَّةُ الطَّاهِرِ أَوْ تَخَلُّفِهُ أَوْ طَرَفَيْهِ حَالَةَ الْإِفْهَامِ وَالِاسْمُ تَسْمَتَاذُ بِهِ أَشْيَاءُ وَعَلَى الْمَشْرُوعِ أَصْلُ اجْتُبِي وَلِي الْمَشْرُوعِ أَصْلُ اجْتُبِي فِي الْفَهْمِ لِلْمَشْرُوعِ أَصْلُ اجْتُبِي فِي الْفَهْمِ لِلْمَشْرُوعِ أَصْلُ اجْتُبِي فِي الْفَهْمِ لِلْمَشْرُوعِ أَصْلُ اجْتُبِي سَوَاهُ لَا يَصْفُحَهُ مِسْوَاهُ لَا يَصْفُحُهُ مِسْوَاهُ لَا يَصْفُحَهُ مِسْوَاهُ لَا يَصْفُحُهُ فِي الْفَهُمُ لِلْمَشْرُوعِ أَصْلُ الْحَمْثُ مِسْوَاهُ لَا يَصْفَعُهُ مِسْوَاهُ لَا يَصْفُوهُ مِنْ الْمُعْمِ لِلْمُعْرِي الْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لَا مُعْمَعُونِ مُنْ الْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لَا مُعْمِعُ لِلْمُعْمِ لَا عَلَامُ لَا عَلَيْ الْمُعْمِ لَا عَلَامُ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْ الْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِيْعِي الْمُعْمِ لِلْمُ لَعْلَا لَا عَلَيْ الْمُعْمِ لِلْمُعْمِ لِلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَامُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَالْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لَا عَلَامُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عِلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلَامُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا

841 - هَذِي الشَّرِيعَةُ الْمُحَمَّدِيَةُ الْمُحَمَّدِيَةُ الْمُحَمَّدِيَةُ الْسَانِهَا 284 - فَفَهْمُهَا يَحْصُلُ مِنْ لِسَانِهَا 843 - وَأَلْسُنُ الْعُجْمَةِ لَيْسَ تَدْخُلُ 844 - وَأَصْلُهَا الْقُرْآنُ وَهْوَ عَرَبِي 845 - فِي الْقَصْدِ لِلْإِفْهَامِ وَالْبَيَانِ 845 - فِي الْقَصْدِ لِلْإِفْهَامِ وَالْبَيَانِ 846 - وَمُقْتَضَى الْعُمُومِ فِي تَصَرُّفِهُ 847 - يُعْرَفُ ذَا مِنْ وَسَطِ الْكَلَمِ 848 - وَفِي الْمَسَاقِ مُنْبِئاً عَنْ آخِرِهُ 848 - وَالسَشَّيْءُ وَاحِدٌ لَهُ أَسْمَاءُ 849 - وَالسَشَّيْءُ وَاحِدٌ لَهُ أَسْمَاءُ 850 - وَحِينَ لَا يَفْهَمُ مُقْتَضَانُ الْعَرَبِي 850 - وَحِينَ لَا يَفْهَمُ مُقْتَضَاهُ 185 - وَحِينَ لَا يَعْرَبِي

# «اَلْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة»

فِي لُغَةِ الْعُرْبِ لَهَا لَحْظَانِ مُفْهِمَةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَة لِكُونِهَا عَنِ النُّهَى مُبَيِّنَهُ أَمْكَنَ وَصْفُهُ لِكُلِّ الْأَلْسُنِ عَسنْ أُمَّةٍ لِأُمَّةٍ فِسي الْأَعْسَصُرِ أي السِّي تَكُسونُ تَسابِسِيَّة بِهَا وَتَقْتَضِي بِفَهْمٍ عَرَبِي وَمُخْبَرٍ عَنْهُ وَنَفْسِ الْخَبَرِ بِقَصْدِ تَمْ هِيدٍ أَوِ اقْتِضَابِ أوِ الْكِنَايَاتِ أوِ التَّصْرِيحِ فَمِنْ هُنَا الْحِكْمَةُ فِيهَا تُقْتَنَصْ أَنْ تُبْدِيَ الْمَقْصُودَ فِيهِ الْأَلْسُنُ إِذْ لَا يَسْفِسِي بِسَقَسْطُسِدِهِ لِسسَانُ لِـمَا مَـضَى وَالْأَمْسُ فِيهِ بَـيِّنُ مَعْنَى كِتَابِ اللّهِ لِلْجُمْهُورِ 852 - دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعَانِي 853 مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَة 854 و هُي الَّتِي فِيهَا اشْتِرَاكِ الْأَلْسِنَهُ 855 - ألا تَرى لَوْ أَنَّ قَصْراً ابْتُنِي 856 ـ وَمِنْ هُنَا أَمْكُنَ نَقْلُ الْخَبَرِ 857 أَوْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْفَرْعِيَّة 858 ـ وَهْيَ الَّتِي اخْتَصَّ لِسَانُ الْعَرَب 859 مِنْ حَيْثُ حَالُ مُخْبِرٍ وَمُخْبَرِ 860 وَجِهَةِ الْإِيبَ الْإِطْنَابِ وَالْإِطْنَابِ 861 ومُقْتَضَى التَّعْرِيضِ وَالتَّلْوِيحِ 862 - وَانْظُرْ إِلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْقِصَصْ 863 ـ وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ لَا يُهْكِنُ 864 فَ ضَلَا عَنْ أَنْ يُتَرْجَمَ الْقُرْآنُ 865 أمَّا عَلَى الْأُولَى فَذَاكَ مُمْكِنُ 866 وَمِنْهَا الِآتِفَاقُ فِي تَفْسِيرِ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَة»

كَمِشْلِ أَهْلِهَا مِنَ الْبَرِيَّهُ أَجْرِي وَهَذَا كُمْ دَلِيلٍ أَوْضَحَه أُجْرِي وَهَذَا كُمْ دَلِيلٍ أَوْضَحَه لِنَالِكَ اهْتَدَوْا إِلَى بُرْهَانِهَا لِنَالِكَ اهْتَدُوْا إِلَى بُرْهَانِهَا مُقْتَضِيَاتُ لِمَحَاسِنِ الشِّيمَ

868 و هَ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِ الْمَصْلَحَة 868 و هُ وَهُ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِ الْمَصْلَحَة 869 و هُ وَ عَلَى مَعْهُ ودِهِمْ فِي شَأْنِهَا 869 و كَانَ لِلْعُرْبِ عُلُومٌ وَهِمَ وَهِمَ مَعْهُ ودِهِمْ فَي شَأْنِهَا 870 و كَانَ لِلْعُرْبِ عُلُومٌ وَهِمَمْ

وَرَدَّ غَيْرُهُ بِأَنْ مِنْهُ مَنْعُ مَنْعُ إِلَيْهِمُ فَالْعِلْمُ بِالنَّبُومِ وَالْعِلْمُ بِالْفُصُولِ وَالْأَوْقَاتِ فِيمًا بِهِ عَلَى الْعِبَادِ امْتَنَّا وبالرياح والسككاب النجار وَأَبْطُلُ الْبَاطِلُ مِنْهُ مُطْلُقًا وَذَاكَ فِسِي الْسَقُرْآنِ أَمْسِرٌ جَسَارِ بِالْغَيْبِ فِيهِ لِلنَّفُوسِ مُعْتَبَرُ وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى مَعَ الْكَهَانَةِ وَرَدَّ مِنْهُ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ أَصْلِ وَمِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يُجْتَلَى مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمُولُهُ بِحَالِ بِمَا أَتَى بِغَايَةِ الْمَطْلُوبِ خُصَّ بِهِ الرَّسُولُ فِي ذَا الْمَأْخَذِ وَأَنَّهُا جُرْءٌ مِنَ النَّبُوقِ خُصًّا مَعاً بِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ لِبَعْضِ مَا يُوصِلُ لِلْمَطْلُوبِ لَكِنْ عَلَى وَجْهِ شَفَى بَيَانُهُ وَمُقْتَضَى أَسَالِيبِ الْبَيَانِ كَانَ لَهُ مُ لِأَمْسِرِهِ إِذْعَانُ فِي حَالَيً الْإِطْنَابِ وَالْإِيحَازِ لَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ قُدْرَةُ الْبَشَرْ

871 فَصَحَّحَ الشَّرْعُ لِمَا مِنْهَا شَرَعْ 872 أمَّا الَّذِي يُعْزَى مِنَ الْعُلُوم 873 ـ بِقَصْدِ الْاهْتِدَاءِ لِلْهِ عِهَاتِ 874 فَ قَرَرَ الْقُرْآنُ هَ ذَا الْمَعْنَى 875 ـ وَالْـعِـلْـمُ بِالْأَنْـوَاء وَالْأَمْـطَارِ 876 ـ فَبَيَّنَ الشَّرْعُ لَنَا مَا حَقَّقًا 877ء وَالْعِلْمُ بِالتَّارِيخِ وَالْأَخْبَارِ 878 ـ فَكُمْ بِهِ مِنْ قِصَّةٍ وَمِنْ خَبَرْ 879 ـ وَالْعِلْمُ بِالزَّجْرِ وَبِالْعِيَافَةِ 880 ـ فَا أَبْطُ لَ الشَّارِعُ ذَاكَ كُلُّهُ 881 فَهُوَ تَخُرُّصٌ عَلَى الْغَيْبِ بِلَا 882 وَإِنَّهُ مَا أَقَرَّ حُكَمَ الْفَالِ 883 ـ وَجَاءَ فِي تَعَرُّفِ الْعُيُوبِ 884 و ذَلِكَ الْإِلْهَامُ وَالْوَحْيُ الَّالْدِي 885 و تَسرَكَ السرُّؤيسا لِسكُسلِّ الْأُمَّسةِ 886 - كَــذَلِـكَ الْإِلْـهَامُ وَالْـفِـرَاسَـةُ 887 وَالْعِلْمُ بِالطِّبِّ مِنَ التَّجْرِيبِ 888 ـ وَجَاءَ فِي الشَّرْع كَذَاكَ شَانُهُ 889 ـ وَالْعِلْمُ بِالْكَلَامِ وَالْمَعَانِي 890 ـ وَمِنْ هُنَا لَكَا أَتَى الْقُرْآنُ 891 لِفَهُمِ مَوَاقِعَ الْإِعْجَازِ 892 وَعِلْمِ إِأَنَّهُ عِنْدَ النَّظُرْ

893 - وَهُو عَلَى فُنُونِهِمْ قَدِ اشْتَمَلْ 894 - غَيْرَ مَنَاحِي الشِّعْرِ وَاتِّزَانِهِ 895 - وَمُقْتَضَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ 895 - وَمُقْتَضَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ 896 - وَخُوطِبُوا بِهَا فِي الأَوَّلِيَّة 897 - لَاكِنْ عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّلَطُفِ 898 - فَلُوبِنُوا فِيمَا بِهِ التَّعْرِيفُ 898 - وَرُغِّبُوا فِيمَا بِهِ التَّعْرِيفُ 899 - وَرُغِّبُوا فِيمَا بِهِ التَّرْغِيبُ 900 - مِمَّا يُرَى لَهُمْ مِنَ الْمَعْهُودِ 900 - مِمَّا يُرَى لَهُمْ مِنَ الْمَعْهُودِ 900 - وَانْظُرْ لِكَيْفِيَّاتِ مَنْعِ الْخَمْرِ 900 - وَانْظُرْ لِكَيْفِيَّاتِ مَنْعِ الْخَمْرِ

مِنْ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ أَوْ ضَرْبِ الْمَثَلُ فَسَانِسِهِ فَسَانِسَهُ مُسنَسَزَّهُ عَسن شَسانِسِهِ تَمَّمَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ تَمَّمَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَكَدُلُهَا فِي السُّورِ الْمَكِّيَة فَكِدُ لِهَا فِي السُّورِ الْمَكِيَة يُشْعِرُ بِالتَّانِيسِ وَالتَّعَطُّفِ يُسْعِرُ بِالتَّانِيسِ وَالتَّعَطُّفِ يُسْعِرُ بِالتَّانِيسِ وَالتَّعَطُّفِ وَاسْتُدْرِجُواْ لِمَا بِهِ التَّكُلِيفُ وَاسْتُدْرِجُواْ لِمَا بِهِ التَّكُلِيفُ وَاسْمَا لَهُ تَرْهِيبُ وَالْمَعْقُولِ وَالْمَوْجُودِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُولِ وَالْمَوْجُودِ فِي فَا الْأَمْرِ فَي ذَا الْأَمْرِ فَي فَا الْأَمْرِ فَي فَا الْأَمْرِ فَا الْأَمْرِ فَا الْمُعْلَى اللَّهُ فِي ذَا الْأَمْرِ فَي فَا الْأَمْرِ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة»

902- وَكُونُهَا أُمِّيَّةُ الْمَقَاصِدِ 903- وَكُونُهَا اطِّرَاحُ قَوْلِ مَنْ قَدْ مَالَ فِي 903- مِنْهَا اطِّرَاحُ قَوْلِ مَنْ قَدْ مَالَ فِي 904- إِذْ نَسَبُوا إِلَيْهِ كُلَّ عِلْمِ 904- إِذْ نَسَبُوا إِلَيْهِ كُلَّ عِلْمِ 905- وَبِعُمُومَاتٍ عَلَى الدَّعْوَى اسْتُدِلْ 906- كَمَا اسْتَدَلَّ بِفَوَاتِح السُّورْ 906- كَمَا اسْتَدَلَّ بِفَوَاتِح السُّورْ

يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي قَوَاعِدِ دَعْوَاهُ فِي الْقُرْآنِ لِللَّعْسَفِ دَعْوَاهُ فِي الْقُرْآنِ لِللَّعْسَفِ مُسْتَنْكُو فِي الشَّرْعِ عَافِي الرَّسْمِ مُسْتَنْكُو فِي الشَّرْعِ عَافِي الرَّسْمِ وَذَاكَ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَنُقِلُ مَن اقْتَفَى عِلْمَ الْحُرُوفِ وَاعْتَبَرْ مَن اقْتَفَى عِلْمَ الْحُرُوفِ وَاعْتَبَرْ

### «فَصْلُ»

907- وَإِنَّ مَعْهُودَ اللِّسَانِ الْعَرَبِي 908- وَإِنَّ مَعْهُو مَا اللَّمَانِيةُ الْمَعَانِي 908- وَشَانُهُمْ رِعَايَةُ الْمَعَانِي 908- فَكُلُّ مَا أَدَّى لِمَعْنَى قَدْ قُصِدْ

فِي فَهْمِهِ أَصْلٌ قَوِيُّ السَّبَبِ وَحِفْظُهُمْ لِلَّفْظِ عَنْهَا ثَانِي فَحِفْظُهُمْ لِلَّفْظِ عَنْهَا ثَانِي فَهْ وَ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّفْظُ اعْتُمِدْ

### «فَصْلُ»

فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي الْخِطَابِ

910- وَرَعْيُ مَعْنَى الْمُفْهِمِ الْحِطَابِي

تُوضِحُ مِنْ بَيَانِهِ سَبِيكُ

911 وَجُعِلَ اللَّفْظُ لَهُ وَسِيلَة

«فَصْلُ»

مِحمَّا بِهِ تَشْتَرِكُ الْأَفْهَامُ مَ أَخَذُهُ سَهْلٌ عَلَى فَهْمِ الْبَشَرْ وَاحْتِيحَ فِيهِ لِبَيَانٍ وَافْتُقِرْ بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ مُطْلَقًا

912 وَالْعِلْمُ إِنْ كَانَ بِهَا الْإِفْهَامُ 913 وَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلْخُلْقِ صَدَرْ 914 وَإِنْ بَدَا تَفَاوُتُ فِيهَا اعْتُرِرْ 915 فَذَاكَ فِيمَا لَمْ يُحَدَّ أَطْلِقًا 916 فَصَارَ فِيهِ كُلُّ شَخْصٍ كُلُفًا بِمُقْتَضَى إِدْرَاكِهِ مُكَلَّفًا

## «اَلْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة»

مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَّة فَالْأَخْذُ بِالتَّرْجِيحِ فِيهَا مُعْتَبَرْ إِذْ مُقْتَضَى الْأَصْلِيِّ قَدْ تَحَقَّقَا وَإِنْ أَتَكَى فَعَالِلُ السَّاوِيلِ يَدُلُّ أَنَّ أَخْدُهَا مِنْهُ اجْتُبِي بمقتضاها واضح الأعكم مِنْ مُقْتَضَى التَّعْيِينِ لِلْفِصَالِ

917 وَتَقْتَضِي أَحْكَامُهَا الشَّرْعِيَّة 918 وَفِى اقْتِضَائِهَا مِنَ الْأَخْرَى نَظَرْ 919 فَقَدْ يُقَالُ الْمَنْعُ أَوْلَى مُطْلَقًا 920 ـ وَغَــيْــرُهُ دَعْــوَى بِــلَا دَلِــيــلِ 921 وكُونُهَا مِنَ اللِّسَانِ الْعَرَبِي 922 وأَخْذُ أَهْلِ الْعِلْم فِي أَحْكَام 923 مِ شُلُ أَقَ لِ مُ لِدَّةِ الْأَحْمَ اللهِ 192

### «فَصْلُ»

يُـلْفَى كَـذَاكَ حُـكُمُهُ مَرْعِيًا فِيمَا يُرَى مَظِنَّةُ اسْتِحْيَاءِ وَفِيهِ جُهُلُهُ مِلْهُ مِلْهُ مِلْهُ الْآدَابِ عَـلَـى عُـلُـوِّ الشَّاأْنِ وَالتَّنْزِيهِ بنسبة المنسبود والعباد

924 ومَا أَفَادَ أَدَبًا شَرْعِتِا 925 مِنْهُ الْكِنَايَاتُ عَنِ الْأَشْيَاءِ 926 ـ وَمِنْهُ الِالتِفَاتُ فِي الْخِطَابِ 927 كَـمِثْل الْإِقْبَالِ وَكَالتَّنْبِيهِ 928 ـ وَمِـنْـهُ فِـي السنِّـدَا بِفَرْقٍ بَـادِ

عِبَادَهُ حَرْفُ النِّلدَاءِ أَعْمِلاً وَأَصْلُهُ التَّنْبِيهُ قَبْلَ الْقَصْدِ وَأَصْلُهُ التَّنْبِيهُ قَبْلَ الْقَصْدِ يُولَّتَى بِيَا وَلَفْظُ رَبِّ أَقْبَلَا وَالسَّبُ مُوذِنٌ بِنَيْلِ الطَّمَعِ وَالسَّبُ مُوذِنٌ بِنَيْلِ الطَّمَعِ عَنْهُ الَّذِي لَهُ بِهِ السَّوَجُهُ وَالسَّامَحَة وَفِي مَرِضْتُ ذَاكَ أَيْضاً وَالْمُسَامَحَة وَالْمُسَامَحَة وَالْأُخْذُ بِالْإِغْضَاءِ وَالْمُسَامَحَة وَالْمُسَامَحَة وَالْأُخْذُ بِالْإِغْضَاءِ وَالْمُسَامَحَة وَالْمُسَامُ وَيُولِ وَمِنْ السَّسَامُ وَالْمُسَامِ وَالْمُسَامِ وَالْمَسَامُ وَالْمُسَامِ وَالْمُ الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ مُ مَنْ الْمُنَافِقِينَ وَيُعْمَا وَالْمُسَامَعُ وَالْمُسَامِ وَالْمُسَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُسَامِ وَالْمُسَامِ وَالْمُعَلِيْنَ وَالْمُ وَالْمُعَامِ وَالْمُسَامِ وَالْمُوالِقِيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقُولُونَ وَالْمُنَافِقُولُونَ وَالْمُنَافِقُولُونَ وَالْمُنَافِقُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُنَافِقُولُ وَالْمُنَافِقُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُو

929- فَحَيْثُ نَادَى اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا 930 - وَمُ قُتَضَاهُ مُشْعِرٌ بِالْعَبْدِ لِللَّهِ فَلَا 931 - 93 في نِسدَاءِ الْعَبْدِ لِللَّهِ فَلَا 932 - وَفِي نِسدَاءِ الْعَبْدِ لِللَّهِ فَلَا 932 - فَالْحَذْفُ مُشْعِرٌ بِقُرْبِ مَنْ دُعِي 933 - 934 وَمِالْتَ بِالتَّرْكِ لِلمَا يُسَنَزَّهُ 934 - وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ مُوسَى وَالْخَضِرْ 935 - وَمِنْهُ تَرْكُ الرَّدِ بِالْمُكَافَحَة 936 - فَالْخَبْرَاءِ عَلَى الْعَادَاتِ 936 - مِنْهُ بِإِجْرَاءٍ عَلَى الْعَادَاتِ 938 - وَالْعِلْمُ آتٍ مِسْ وَرَاءِ ذَلِكَا 938 - وَالْعَلْمُ آتٍ مِسْ وَرَاءِ ذَلِكَا 936 - وَمُ قُتَضَى عَسَى بِذَاكَ ثَبَتَا 938 - وَذَاكَ كَانَ لِللرَّسُولِ الشَّانُ 939 - وَذَاكَ كَانَ لِللرَّسُولِ الشَّانُ 939 - وَذَاكَ كَانَ لِللرَّسُولِ الشَّانُ 940 - وَذَاكَ كَانَ لِللرَّسُولِ الشَّانُ 940 - وَذَاكَ كَانَ لِللرَّسُولِ الشَّانُ

# اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ فَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا وَفِيهِ مَسَائِلُ: «اَلْمَسْأَلَةُ الْأُولَى»

شَرْعاً وَإِنْ كَانَ لَدَى الْعَقْلِ يَسَعْ بِغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْبَشَرْ بِعَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْبَشَرْ كَمِثْلِ لَا تَمُتْ وَأَنْتَ ظَالِمُ 941- تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ لَمْ يَقَعْ 942- فَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لِتَكْلِيفٍ ظَهَرْ 942- فَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لِتَكْلِيفٍ ظَهَرْ 943- فسذَاكَ رَاجِعٌ لِسمَا يُسلَازِمُ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ»

عَلَيْهِ لَمْ يُطْلَبْ بِهِ أَنْ يَرْتَفِعْ كَشَهُوةِ السَّطَعَامِ وَالسَّرَابِ 944- وَالْوَصْفُ لِلْإِنْسَانِ إِنْ يَكُنْ طُبِعْ طُبِعْ عُلِيْ الْأَيْسَانِ إِنْ يَكُنْ طُبِعْ عُلِي عُلِي الْأَيْسَابِ 945- لِلكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ الْاكْتِسَابِ 945- لِلكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ الْاكْتِسَابِ

946 وَإِنَّمَا يُطْلَبُ قَهْرُ النَّفْسِ عَنْ 946 وَإِنَّمَا يُطْلَبُ قَهْرُ النَّفْسِ عَنْ 947 وَأَنْ يَسكُسونَ حَسالَسةَ الْإِرْسَالِ 948 وَذَاكَ رَاجِعٌ لِللَّفْعَالِ الَّتِي

مَيْلٍ إِلَى الْمَمْنُوعِ فِي غَيْرِ سَنَنْ لِـمَا يَـجِـلُّ عَـلَـى الِاعْـتِـدَالِ تَنْشَأُ عَنْهَا بِاكْتِسَابٍ مُثْبَتِ

# «أَلْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَة»

مُركَّباً فِي طَبْعِهِ ضَرْبَانِ وَمُخْتَفٍ يَثْبُتُ بِالْبُرْهَانِ أَضْرُبُ الْأَوَّلُ مَا لَا يُكْتَسَبُ مُكْتَسَبٌ بِالْقَطْع لِلْإِنْسَان وَالسَّطَلَبُ الْوَارِدُ ذَاكَ حَقَّقًا فِي نَهْ سِهِ أَوْ كَانَ فِي سِواهُ كَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَمِثْلُ الْكُفْرِ وَالْحُكُمُ فِيهَا الْحُكْمُ فِي الْمُوَافِقِ إِلْــحَـاقُـهُ بِالْوَلِ يُـنَاظِرُه وَدَاخِلُ تَحْتَ صِفَاتِ الْفِطْرَةِ عَلَى التَّوَابِعِ الَّتِي فِيهِ تَقَعْ تَتْبَعُهَا أَفْعَالُ الْاكْتِسَابِ مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَتْ لَهُ تَنَاكُتُ فَالسَّابِقُ الْمَطْلُوبُ فِي ذَا الضَّرْبِ فَيُطْلُبُ السَّلَاحِقُ لِللَّمْورِ

949 وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لِلْإِنْسَانِ 950 مُشَاهَدُ يُحَسَّ بِالْعِيانِ 951 إذاً فَمَا بِهِ تَعُلَّقُ الطَّلَبُ 952 قَطْعاً وَذَاكَ مَا مَضَى وَالثَّانِ 953 فَذَا بِهِ التَّكْلِيفُ حَتْماً مُطْلَقًا 954 كَانَ مِنَ الْمَقْصُودِ مُقْتَضَاهُ 955 وتُسالِتُ مُشْسَتَبِهُ فِسَى الْأَمْسِ 956 فَيَنْظُرُ النَّاظِرُ فِي الْحَقَائِقِ 957 أعْنِي مِنَ الْقِسْمَيْنِ ثُمَّ ظَاهِرُه 958 إمَّا لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْبِخَلْقَةِ 959 ـ فَالسَّلَابُ الْوَارِدُ إِنَّهَا وَقَعْ 960 لِأَنَّ الأَوْصَافَ بِللا ارْتِسيَابِ 961 إمَّا لِأَنَّهُ لَهُ بَهُ الْمُعَاعِثُ 962 فَإِنْ تَكُنْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْكَسْبِ 963 وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ مِنَ الْمَقْدُورِ

«فَصْلُ»

964 وَفِقْهُ الْاوْصَافِ بِهَذَا النَّهج

مُسْتَوْضِحٌ مِنْ مُهْلِكٍ وَمُنْجِ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة»

جَلْبًا لَهَا وَلَا سِوَاهُ الْبَشَرُ يَنْشَأُ كَالْعِلْم وَضَرْبٍ أُوّلِي فَذَا عَلَى الْبَحَزَاءِ نَوْعُهُ اشْتَمَلْ مُسَبِّبُ بَادٍ بِالِاكْتِسَابِ مِنْ حَيْثُ مَا الْجَزَاءُ فِيهِ حَقَّقًا مِنْ مَلْحَظَيْنِ عِنْدَمَا يُعْتَبُرُ أَوْ لَا وَهَلْ فِيهِ الْهَازَاءُ وَاقِعْ تَعَلَّقُ الْحُبِّ بِهِ وَالْبُغْضِ 965 ومَا مِنَ الْأَوْصَافِ لَيْسَ يَقْدِرُ 966-بِذَاتِهَا ضَرْبَانِ مَا عَنْ عَمَل 967 فَ مَا يُرَى نَتِيجَةً عَنِ الْعَمَلُ 968 مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَنِ الْأَسْبَاب 969 وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ بِهِ تَعَلَّقًا 970 وعَيْرُهُ الْفِطْرِيُّ فِيهِ النَّظُرُ 971 مِنْ كَوْنِهِ مِمَّا يُحِبُّ الشَّارِعْ 972 - فَالْأُوَّلُ النَّصُّ الْجَلِيُّ يَقْتَضِي

### «فَصْلٌ»

كَذَاكَ بِالْأَفْعَالِ أَيْضًا مُطْلَقًا بِخَدِيْ مَدْ اللَّهِ إِذَا تَدَمَدَّ إِذَا تَدَمَدَّا وَالْقُولُ بِالتَّعْلِيقِ مِمَّا قَدْ ظَهَرْ

973- ثُــم إِذَا يَــثُـبُـتُ ذَا تَـعَـلَـقـا 974 وَالثَّانِ هَلْ يَصِحُ تَعْلِيقُ الْجَزَا 975 أَوْ لَا يَصِحُّ ذَا مَحَالٌ لِلنَّظُرْ

## «اَلْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة»

تَسصَرُّفُ اتِ سَسائِرِ الْسعِبَ ادِ أَعْيَانَ الأَفْعَالِ فَذَا بَابُ الرُّخَصْ لَاكِنْ لِللاعْمَالِ بِهِ انْتِقَاصُ فَذَا مَحَلُّ الرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ

976 وَمَا مِنَ الْمَقْدُورِ شَقَّ أَمْرُهُ فَاضْرِبْ كُلُّ سَيَاتِي ذِكْرُهُ 977 أوَّلُهَا الْخَارِجُ عَنْ مُعْتَادِ 978 فَإِنْ يَكُنْ مَا قَدْ يَشُقُّ فِيهِ خَصَّ 979 ـ وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ اخْتِصَاصُ 980 مِنَ الدَّوَام أَوْ مِنَ السَّكُوبِي

# «اَلْمَشْأَلَةُ السَّادِسَة»

مَسْقَةٌ غَالِبَةٌ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل

981 وكُلُلُهُ السَّرَّعُ رَءَاهُ أَنَّهُ

يُكلِّفَ الْخَلْقَ بِمَا فَوْقَ الْمُنَنْ فَهُ الْمُنَنْ فَهُ عَلَى صِحَّةِ ذَاكَ شَاهِدَةً قَطْعًا وَمِنْ مُمْتَنِع الْوُقُوعِ قَطْعًا وَمِنْ مُمْتَنِع الْوُقُوعِ

982 فَهُوَ لِهَذَا فِيهِ لَمْ يَقْصِدُ لِأَنْ 982 فَهُوَ لِهَذَا فِيهِ لَمْ يَقْصِدُ لِأَنْ 983 وَلِيهُ مِنَ النَّنصُوصِ الْوَارِدَةُ 983 وَلِيهُ مِنَ النَّنصُوصِ الْوَارِدَةُ 984 وَكَذَا مِنْ أَصْلِ الرُّنَحَصِ الْمَشْرُوعِ 984 وَكَذَا مِنْ أَصْلِ الرُّنَحَصِ الْمَشْرُوعِ

# «اَلْمَسْأَلَةُ السَّابِعَة»

مِنْ حَيْثُ مَعْهُودِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ حَيْثُ الْارْتِبَاطُ لِلتَّكَلُّفِ مِنْ حَيْثُ الْارْتِبَاطُ لِلتَّكَلُّفِ مَ شَفَّةً إِلَى ارْتِفَاعٍ تَلْعُو مَ شَفَّةً إِلَى ارْتِفَاعٍ تَلْعُو كَلَّالِكَ كَلُّفَ مَ عَاشِ بِالتَّحَرُّفِ كَلَّالِكَ الْمُعَاشِ بِالتَّحَرُّفِ مَ شَفَّةً بَالْ كُلْفَةً مُعْتَادَةً مُعْتَادَةً مُعْتَادَةً مُعْتَادِ بِمَا يَرَى يَجْرِي عَلَى الْمُعْتَادِ بِمَا يَرَى يَجْرِي عَلَى الْمُعْتَادِ

985 وَالثَّانِ مَا يَجْرِي عَلَى الْعَادَاتِ 986 لَاكِنَّهُ شَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ 986 لَاكِنَّهُ شَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ 987 فَمِثْلُ ذَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّرْعُ 988 وَمِثْلُ ذَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ التَّصَرُّفِ 988 وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةُ 989 وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةُ 990 وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةُ 990 وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةُ 990 وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةً

### «فَصْلُ»

مَا قَدْ غَدا مَ شَقَةً تُعَدُا مَ اللَّهُ لَا يُفْهَمُ فَالشّرُعُ لِلْقَصْدِ لَهُ لَا يُفْهَمُ

991 وَلَيْسَ لِللَّمْكَلَّ فِينِ قَصْدُ 992 وَنْ حَيْثُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَعْظُمُ

# «فَصْلُ»

993 لَكِنْ لَهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا مِنَ الْعَمَلْ مَا يَعْظُمُ الثَّوَابُ فِيهِ بِالثِّقَلْ ( ) وَعَمْلُ ( ) وَقَصْلُ وَقَصْلُ ( ) وَقَصْلُ ( ) وَقَصْلُ ( ) وَقَصْلُ ( ) وَقَصْلُ وَقَصْلُ ( ) وَقَصْلُ ( ) وَقَصْلُ وَقَصْلُ ( ) وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ ( ) وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَالْمُعْلِ وَقَصْلُ وَقَصَلْ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصَلْ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَصْلُ وَقَلْ وَقَصْلُ وَقَالُ وَقَصْلُ وَقَالُ وَقَالُ وَقَ

بِ الإِذْنِ مُ طُللَقًا فَإِنَّهُ يَ فَعُ وَهُ وَ الَّذِي بَيَانُهُ قَبْلُ حَصَلْ جَلْبِ الْمَشَقَّاتِ إِلَى الْمُكَلَّفِ إِلَى ارْتِفَاعِ الْقَصْدِ فِيهِ شَرْعَا إِلَى ارْتِفَاعِ الْقَصْدِ فِيهِ شَرْعَا 994- مَا شَقَّ أَنْ يَنْشَأَ عَن أَمْرٍ مُتَّبَعْ 995- مَا شَقَ أَنْ يَنْشَأَ عَن أَمْرٍ مُتَّبَعْ 995- إِمَّا عَلَى مَا اعْتِيدَ فِي مِثْلِ الْعَمَلْ 996- وَأَنَّهُ لَا قَـصْدَ لِللشَّارِعِ فِي 996 وَأَنَّهُ لَا قَـصْدَ لِللشَّارِعِ فِي 997 وَأَنَّهُ لَا قَـصْدَ لِللشَّارِعِ فِي 997 وَأَنْهُ لَا أَدْعَا اعْتِيدَ فَهَذَا أَدْعَا 997 وَأَوْ غَيْرَ مَا اعْتِيدَ فَهَذَا أَدْعَا

مُكَلَّفٍ بِالْقَصْدِ فِي التَّسَبُّبِ

998 ـ وَعِنْدَ ذَا إِنْ حَصَلَتْ مِنْ سَبَبِ

### «فَصْلُ»

لَا يَقْتَضِيهَا أَصْلُ ذَاكَ الْعَمَلِ وَهَا لَا يَقْتَضِيهَا أَصْلُ ذَاكَ الْعَمَلِ وَهَا أَنَّ الْأَصْلَ مَا أُمُورٌ بِهِ فَهَا هُنَا مَا جَاءَ فِي الْيُسْرِ جَلِي

999- فَإِنْ يَكُنْ بِمُقْتَضَى التَّامُّلِ 1000 فَذَاكَ مَمْنُوعٌ وَعَنْهُ قَدْ نُهِي 1000 فَذَاكَ مَمْنُوعٌ وَعَنْهُ قَدْ نُهِي 1001 وَإِنْ تَكُنْ تَابِعَةً لِلْعَمَلِ

### «فَصْلُ»

خَشْيَةً تَقْصِيرٍ أَوِ انْقِطَاعِ وَالنَّاسُ لَيْسُوا هَاهُنَا سَوَاءَ

1002 ـ وَبَعْدُ فَالْحَرَجُ ذُو ارْتِفَاعِ 1003 ـ وَكَمْ دَلِيلٍ فِيهِمَا قَدْ جَاءَ

### فَصْلً

دُونَ تَسَبُّبٍ لَهُ فِيهَا حَصَلْ مَا يُتَذَى مِنْ وَقْعِهِ أَوْ يُتَّقَا فِي جَلْبِ مَا مِنْ ذَاكَ قَدْ تَجَنَّبَا فِي جَلْبِ مَا مِنْ ذَاكَ قَدْ تَجَنَّبَا فَي جَلْبِ مَا مِنْ ذَاكَ قَدْ تَجَنَّبَا فَي لِلِاخْتِبَارِ فَهُ وَ مِنَ الْبَلْوَى لِلِلاخْتِبَارِ فِي كَانَ ذَا وُقُوعِ فِي دَفْعِهِ إِنْ كَانَ ذَا وُقُوعِ فِي دَفْعِهِ إِنْ كَانَ ذَا وُقُوعِ فِي دَفْعِهِ إِنْ كَانَ ذَا وُقُوعِ مِنْ أَو إعْتِدَاءٌ مُطْلَقًا مِنْ أَو إعْتِدَاءٌ مُطْلَقًا مَصَالِحُ الْأُخْرَى إِذَا مَا يَعْمَلُ مَصَالِحُ الْأُخْرَى إِذَا مَا يَعْمَلُ وَجَلْبُهُ لِمَا يَكُونُ نَافِعَا وَجَلْبُهُ لِمَا يَكُونُ نَافِعَا وَجَلْبُهُ لِمَا يَكُونُ نَافِعَا

1004 وَمَا عَلَى مُكَلَّفٍ مِنْهَا دَخَلْ 1005 فَلَيْسَ لِلشَّارِعِ قَصْدٌ فِي بَقَا 1006 فَلَيْسَ لِلشَّارِعِ قَصْدُ التَّسَبُّبَا 1006 وَكُلُّ مُؤْلِمٍ بِهَاذِي السَّادِي السَّارِ 1007 وَكُلُّ مُؤْلِمٍ بِهَاذِي السَّرُوعِ 1008 وَفُهِمَ الْإِذْنُ مِنَ الْمَشْرُوعِ 1009 وَفِي التَّوقِي بَعْدُ مِمَّا يُتَّقَى 1010 وَمُقْتَضَى التَّكْلِيفِ عَنْهُ تَحْصُلُ 1010 وَمُقْتَضَى التَّكُلِيفِ عَنْهُ تَحْصُلُ

### «فَصْلٌ»

أَظْهَرُ فِي الْمَنْعِ لِمَنْ فِيهِ سَعَا

1012 ـ وَغَـيْرُ مَا الْإِذْنُ بِهِ قَـدْ وَقَـعَا

# «اَلْمَسْأَلَةُ التَّامِنَة»

مَا يُخْرِجُ النَّفُوسَ عَنْ هَوَاهَا فِي النَّفُوسَ عَنْ هَوَاهَا فِي مَا يُخْرِجُ النَّفُوسَ عَلَى الْبَشَرُ فِي الْبَشَرُ عَلَى الْبَشَرِيفِ عَنْ دَاعِيَاتِ النَّفْسِ فِي التَّصْريفِ

1013 وَثَالِثُ يُلْفَى لِذَاكَ ضَاهَا 1014 وَثَالِثُ يُلْفَى لِذَاكَ ضَاهَا 1014 فَذَاكَ لِلشَّارِعِ غَيْرُ مُعْتَبَرْ مُعْتَبَرْ 1015 فِذَاكَ لِلشَّارِعِ غَيْرُ مُعْتَبَرْ مُعْتَبَرْ مُعْتَبَرْ 1015 فِذَاكَ لِلشَّارِعِ غَيْرُ مُعْتَبَرْ مُعْتَبَرْ

# «اَلْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة»

تَ قَسَسَمَتْ بَعْدُ وَأُخْرَوِيَّةُ أَوْجَبَ أَوْ فِعْلِ الَّذِي قَدْ حَرُمَا أَوْجَبَ أَوْ فِعْلِ الَّذِي قَدْ حَرُمَا لِشَانِهِ فَاشْتَدَّ حَالَ الْمَنْعِ لِشَانِهِ فَاشْتَدَّ حَالَ الْمَنْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى اعْتِبَار النَّفْسِ مُقَدَّمٌ عَلَى اعْتِبَار النَّفْسِ

1016- ثُمَّ الْمَشَقَّاتُ لِدُنْيَوِيَّةُ 1017- فَحَيْثُ أَدَّى عَمَلٌ لِتَرْكِ مَا 1018- فَحَيْثُ أَدَّى عَمَلٌ لِتَرْكِ مَا 1018- فَهُوَ أَشَدُّ فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ 1018- فِهُوَ أَشَدُّ فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ 1019- إِذِ إعْتِبَارُ الدِّينِ دُونَ لَبْسِ

# «اَلْمَشْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ»

وَتَسَارَةً يَسَعُسمُ لَا يَسَخُستَسصُّ غَيْرِ الَّذِي لَابَس ذَاكَ الْعَمَلَا عَيْرِ الَّذِي لَابَس ذَاكَ الْعَمَلَا وَلَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ مَطْلَبُ قَاعِدَةُ التَّرْجِيح فِيهِ مُعْمَلَةً قَاعِدَةُ التَّرْجِيح فِيهِ مُعْمَلَةً 1020 ـ وَمَا يَسْشُونُ تَسَارَةً يَسِخُصُّ 1021 ـ وَتَارَةً يَسِخُونُ دَاخِلًا عَلَا عَلَا 1022 ـ وَتَارَةً يَسِخُونُ دَاخِللاً عَلَا 1022 ـ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ لِلشَّرْعِ طَلَبُ 1022 ـ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ لِلشَّرْعِ طَلَبُ 1023 ـ وَمَا لَهُ تَعَارُضٌ فِي مَسْأَلَةُ 1023 ـ وَمَا لَهُ تَعَارُضٌ فِي مَسْأَلَةُ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة»

يُجَاوِزُ الْمُعْتَادَ فِي التَّصْرِيفِ فَالرَّفْعُ قَصْدُ الشَّرْعِ فِيهِ لَا الْبَقَا بَلْ مِثْلُهُ يُرَى فِي الْأَمْرِ الْعَادِي بِلْ مِثْلُهُ يُرَى فِي الْأَمْرِ الْعَادِي لِلْهَاكُ قَصْدُ وَلَا الْإِرْتِفَاعِ 1024 وَإِنْ يَكُنْ مَا شَقَّ فِي التَّكْلِيفِ 1025 - حَتَّى يُرَى عَنْهُ فَسَادٌ مُطْلَقًا 1026 - وَغَيْرُ خَارِجٍ عَنِ الْمُعْتَادِ 1027 - فَلَيْسَ لِلشَّارِعِ فِي الْإِيقَاعِ

# «اَلْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة»

جَارٍ عَلَى سَبِيلِ الْاعْتِدَالِ مِنْ غَيْرِ إِعْنَاتٍ وَلَا انْحِلَالِ فِي الطَّرَفَيْنِ رَدَّهُ لِللْوسَطْ فِي الطَّرَفَيْنِ رَدَّهُ لِللْوسَطْ بِحَسَبِ الْعِتَابِ وَالْإِعْتَابِ فِي الْعِتَابِ وَالْإِعْتَابِ فَالْإِعْتَابِ فَي الْعِتَابِ وَالْإِعْتَابِ وَالْإِعْتَابِ وَالْإِعْتَابِ وَالْإِعْتَابِ وَالْإِعْتَابِ فَي الْعِتَابِ وَالْإِعْتَابِ وَالْعِتَابِ وَالْمِتَابِ وَالْعِتَابِ فَي الْمِي اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ مَالِحُ الْعَالِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَالِ وَلَيْرَى مُنْعَظِفًا وَيُدْرُقَتِهِ لَيْهُ صَلّاحُ الْحَالِ وَيُعْرَقِهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

1028 ـ ألشَّرْعُ فِي التَّكْلِيفِ بِالْأَعْمَالِ 1029 ـ فِي جُمْلَةِ الشُّؤُونِ وَالْأَحْوَالِ 1029 ـ فِي جُمْلَةِ الشُّؤُونِ وَالْأَحْوَالِ 1030 ـ فَإِنْ أَصَابَ ذَا انْحِرَافُ مُفْرِطُ 1031 ـ وَانْظُرْ إِلَى التَّدْرِيجِ فِي الْخِطَابِ 1032 ـ وَانْظُرْ إِلَى التَّدْرِيجِ فِي الْخِطَابِ 1032 ـ فَإِنْ رَأَيْتَ مَيْلَهُ لِجَانِبِ 1033 ـ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ مِمَّا قَدْ وَقَعْ 1034 ـ مِثْلُ الطَّبِيبِ قَابَلَ الْمُنْحَرِفَا 1034 ـ مِثْلُ الطَّبِيبِ قَابَلَ الْمُنْحَرِفَا 1035 ـ مِنْ طَرَفِ مَا إِلَى الْاعْتِدَالِ 1035 ـ مِنْ طَرَفِ مَا إِلَى الْاعْتِدَالِ

### «فَصْلُ»

1036 ـ فَمَنْ عَلَيْهِ الْانْحِلَالُ قَدْ غَلَبْ قُوبِلَ بِالزَّجْرِ وَمَا فِيهِ الرَّهَبْ 1036 ـ وَإِنْ يَكُ الْخَوْفُ لَهُ تَغْلِيبُ قَابَلَهُ التَّيْسِيرُ وَالتَّرْغِيبُ 1037 ـ وَحَيْثُ ذَا وَذَاكَ لَيْسَ لَائِحَا تَرَى سَبِيلَ الْاعْتِدَالِ وَاضِحَا تَرَى سَبِيلَ الْاعْتِدَالِ وَاضِحَا 1038 ـ وَخَيْثُ ذَا وَذَاكَ لَيْسَ لَائِحَامِ لِبَجَانِبٍ قَاضٍ بِهَذَا الْحُكْمِ 1039 ـ كَذَاكَ مَنْ مَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِبَجَانِبٍ قَاضٍ بِهَذَا الْحُكْمِ 1040 ـ ثُمَّ التَّوسُطَاتُ فِي الرَّهْدِ وَمَا أَشْبَهَهُ أَوْ مَا بِعَكْسِ عُلِمَا 1041 ـ وَمِنْ هُنَا يُنْظَرُ فِي الزَّهْدِ وَمَا أَشْبَهَهُ أَوْ مَا بِعَكْسِ عُلِمَا

اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي دُخُولِ الْشَوْعُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّرِيعَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ: (اَلْمُشَالَةُ الْأُوْلَى)

أَنْ تَخْرُجَ النَّفُوسُ عَنْ هَوَاهَا عَبْدًا لِمَنْ يَمْ لِكُهُ اضْطِرَارَا عَبْدًا لِمَنْ يَهْ لِكُهُ اضْطِرَارَا

1042 - إِنَّ الشَّرِيعَةَ لَمُقْتَضَاهَا 1042 - إِنَّ الشَّرِيعَةَ لَمُقْتَضَاهَا 1043 - حَتَّى يُرَى الْمُكَلَّفُ اخْتِيارا

فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَالآيَاتِ هِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَالآيَاتِ هَوَاهُ إِذْ ذَاكَ بِسِضِدٌ مَا شُرعْ

1044 - وَلِيلُهُ النَّصُّ الصَّرِيحُ الْآتِي 1045 - وَمَا أَتَى فِي ذُمِّ كُلِّ مُتَّبِعُ

### «فَصْلُ»

1046 ـ وَكُلُّ فِعْلِ بِالْهَوَى قَدْ وَقَعَا 1047 ـ أَوِ الْتِفَاتِ الِاذْنِ فَهُو بَاطِلُ 1047 ـ وَصَحَّ مَا الأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ اتَّبِعْ 1048 ـ وَصَحَّ مَا الأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ اتَّبِعْ 1049 ـ وَمَا بِهِ يَهْ مَتَ زِجُ الْأَمْرَانِ 1050 ـ وَمَا بِهِ يَهْ السَّابِقُ أَمْرَ الشَّارِعُ 1050 ـ فَإِنْ يَكُ السَّابِقُ أَمْرَ الشَّارِعُ 1051 ـ فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي لِحَاقِهِ 1052 ـ فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي لِحَاقِهِ 1052 ـ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا تُبِعْ 1052 ـ وَإِنْ يَكُ الْهَوَى لِشَرْعِ سَابِقَا 1053 ـ وَإِنْ يَكُ الْهَوَى لِشَرْعِ سَابِقَا 1053 ـ وَإِنْ يَكُ الْهَوَى لِشَرْعِ سَابِقَا

### «فَصْلُ»

نَهْجُ لِمَا قَدْ ذُمَّ شَرْعاً وَمُنِعْ فِي ضِمْنِ مَا يُلْفَى مِنَ الْمَحْمُودِ مَسِظِنَةٌ لِسفِعْلِهَا تُسُحُيلًا مَسِظِنَةٌ لِسفِعْلِهَا تُسُحُيلًا 1054 ـ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْهَوَى إِنِ اتَّبِعْ 1055 ـ وَإِنْ يَكُنْ يَبْرُزُ فِي الْوُجُودِ 1055 ـ وَإِنْ يَكُنْ يَبْرُزُ فِي الْوُجُودِ 1056 ـ وَهُوَ فِي الْأَحْكَامِ إِذَا مَا أُعْمِلًا

#### «المسألة الثانية»

وَتَابِعٌ لَهُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ وَحُكْمُهَا عَلَى الْعُمُومِ ءَاتِ وَحُكْمُهَا عَلَى الْعُمُومِ ءَاتِ فِيهَا لِأَنْ كَانَتْ لِذَاكَ تَقْتَفِي فِيهَا لِأَنْ كَانَتْ لِذَاكَ تَقْتَفِي مِنْهَا كِفَائِيُّ وَمِنْهَا عَيْنِي مِنْ الْوَرَا كُلُّ امْرِئِ بِعَيْنِه مِنَ الْوَرَا كُلُّ امْرِئٍ بِعَيْنِه مِنَ الْوَرَا

1057 ـ مَقَاصِدُ الْمَشْرُوعِ مِنْهَا أَصْلِي 1058 ـ فَاقَلُ قِـسْمُ السَّسْرُورِيَّاتِ 1059 ـ وَمِنْ هُنَا لَا حَظَّ لِلْمُكَلَّفِ 1060 ـ وَمِنْ هُنَا لَا حَظَّ لِلْمُكَلَّفِ 1060 ـ لَاكِنَّهَا بَعْدُ عَلَى قِسْمَيْنِ 1060 ـ فَكَوْنُهَا لِلْعَيْنِ حَيْثُ أُمِرَا 1061 ـ فَكَوْنُهَا لِلْعَيْنِ حَيْثُ أُمِرَا

وَنَهْ سِهِ وَمَالِهِ وَنَهْ لِهِ هُ وَ لِكُ لُ الْخُ لُومَ أَمْرٌ لَوَمَا بحكمة الله وهندا واضع حَظُ مُكَلِفٍ لَدَى الْمَشُرُوع عَلَيْهِ مِمَّا النَّفْعُ فِيهِ قَدْ شَمِلْ لِلِاكْتِسَابَاتِ مِنَ الدُّوَاعِي مَصَالِحَ الدُّنْيَا بِحُكْم الطَّبْع مَصَالِحَ الْأَخْرَى بِحُكْم الرَّفْقِ وَحِفْظُهَا بِنَيْلِهِ الْمَقْصُودَا وَتِلْكَ لِلْفُورِ أَوْ لِلْخُسْرِ مَحَلُّ بِمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى التَّمَام لِنسيسل مَا رَءَاهُ مُسبّستَخَاهُ إِلَّا لِهَا جَرَّ إِلَيْهِ نَفْعَا فِي قَصْدِهِمْ مِنْ جِهَةِ الْمَجْمُوع مِنْ أَجْلِ ذَا خَادِمَة الأَصْلِيَة

1062 ـ بحفظ دينه وَحِفْظ عَقْلِهُ 1063 ـ وَكُونُهَا كِفَايَةٌ مِنْ حَيْثُ مَا 1064 ـ فَبِالْجَمِيعِ قَامَتِ الْمَصَالِحُ 1065 ـ وَالسَّابِعُ النِّي بِهِ قَدْ رُوعِي 1066 ـ فَهُوَ بِهِ مُحَصِّلٌ لِمَا جُبِلْ 1067 ـ لِأَجْلِ مَا رُكِّبَ فِي الطَّبَاع 1068 ـ فَهُوَ بِمَا جُبِلْ لَّهُ يَسْتَدُعِي 1069 ـ وَالشَّرْعُ يَسْتَدْعِي لَهُ فِي الْخُلْقِ 1070 ـ فَـحَـدَّ لِاكْتِسَابِهِ حُـدُودَا 1071 ـ فَإِنَّ هَاذِي الدَّارَ مَوْضِعُ الْعَمَلْ 1072 ـ وَحِينَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيام 1073 ـ إحْستَاجَ أَنْ يُسعِسنَهُ سِوَاهُ 1074 ـ فَصَارَ كُلُ أَحَدٍ لَنْ يَسْعَا 1075 ـ وَصَحَ الْانْتِفَاعُ لِلْحَمِيع 1076 ـ وَصَارَت المَقَاصِد الفَرْعِيَّة

#### «المسألة الثالثة»

صَرْبَانِ صَرْبُ لِللّهِ مَوْجُودُ وَالآخَرُ الْعَكْسُ بِهِ مَوْجُودُ لِلجَلْبِهِ مِنْ جِهَةِ الطّبَاعِ لِجَلْبِهِ مِنْ جِهَةِ الطّبَاعِ نَدْبٍ فَإِنْ يَعْرَ عَنِ الدَّاعِي وَجَبْ نَدْبٍ فَإِنْ يَعْرَ عَنِ الدَّاعِي وَجَبْ وَصَارَ حَظُّ الْغَيْرِ بَادِي الآيَهُ وَصَارَ حَظُّ الْغَيْرِ بَادِي الآيَهُ وَأَكّدَ الْكُفُّ مِنْ أَجْلِ ذَا السَّبَبْ وَأَكّدَ الْكُفُّ مِنْ أَجْلِ ذَا السَّبَبْ بِلَاحِقِ الْعَذَابِ فِي الْمِعَادِ بِلَاحِقِ الْعَذَابِ فِي الْمِعَادِ بِلَاحِقِ الْعَذَابِ فِي الْمِعَادِ

1077 ـ وَحَاصِلٌ أَنَّ السَضَّرُورِيَّاتِ 1078 ـ وَالْحَظُّ فِيهِ عَاجِلٌ مَقْصُودُ 1079 ـ وَالْحَظُّ فِيهِ عَاجِلٌ مَقْصُودُ 1079 ـ فَأَوَّلُ لِـمَا تَقَوَّى السَّاعِي 1080 ـ كَانَ مِنَ الشَّرْعِ بِإِذْنٍ أَوْ طَلَبْ 1080 ـ كَانَ مِنَ الشَّرْعِ بِإِذْنٍ أَوْ طَلَبْ 1081 ـ إِمَّا عَلَى الْعَيْنِ أَوِ الْكِفَايَةُ 1082 ـ مُقَدَّماً عَلَى سِوَاهُ فِي الطَّلَبُ 1082 ـ مُقَدَّماً عَلَى سِوَاهُ فِي الطَّلَبُ 1083 ـ بِالزَّجْرِ فِي الدُّنْيَا وبِالإِيعَادِ 1083 ـ بِالزَّجْرِ فِي الدُّنْيَا وبِالإِيعَادِ

مَا قَدْ أَتَى فِيهِ عَلَى الْكِفَايَةِ فَالْقَصْدُ لِلشَّارِعِ فِيهِ ثَبَتَا وَالتَّرْكِ بِالتَّحْرِيمِ وَالْعِقَابِ 1084 ـ وَضَرْبُهَا الثَّانِي بِذِي الْمَثَابَةِ 1085 ـ وَمَا عَلَى الْأَعْيَانِ مِنْهُ قَدْ أَتَى 1085 ـ وَمَا عَلَى الْأَعْيَانِ مِنْهُ قَدْ أَتَى 1086 ـ مُؤكّداً فِي الْفِعْلِ بِالْإِيجَابِ

### «فَصْلُ»

إِن اعْتَبُرْتَ فِيهِ حَظَّ الْعَبُدِ
بِحَسَبِ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ
بِحَسَبِ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ
بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ بِحَيْثُ مَا ظَهَرْ
مِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ بِحَيْثُ مَا ظَهَرْ
مَصَالِحُ اللَّانْيَا بِهَا لِللْأُمَّةِ
وَذَاكَ مَا مَصْلَحَةَ الْغَيْرِ اقْتَضَا
وَذَاكَ مَا مَصْلَحَةَ الْغَيْرِ اقْتَضَا
مِثْلَ الصِّنَاعَاتِ وَأَنْوَاعِ الْحِرَثُ
وَمِنْهُ قِسْمُ ذَا وَذَا فِيهِ عَرَضْ
وَمِنْهُ قِسْمُ ذَا وَذَا فِيهِ عَرَضْ
فَهُو خُصُوصٌ فِي عُمُومٍ يَجْرِي
وَلَايَةُ الْأَوْقَافِ وَالأَيْسَتَامِ

1087 ـ وَذُو كِفَايَةٍ بِحُكْمِ الْقَصْدِ 1088 ـ وَجَدْتَهُ يَصْلُحُ لِلتَّقْسِيمِ 1089 ـ فَمِنْهُ مَا الْحَظُّ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ 1089 ـ فَمِنْهُ مَا الْحَظُّ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ 1090 ـ مِثْلَ الْوِلَايَاتِ التِي قَدْ عَمَّتِ 1091 ـ وَمِنْهُ مَا الْحَظُّ لَدَيْهِ يُقْتَضَا 1092 ـ وَمِنْهُ مَا الْحَظُّ لَدَيْهِ يُقْتَضَا 1092 ـ فِي ضِمْنِ مَا الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ اقْتَرَفْ 1093 ـ فَهْ وَحُصُوصٌ وَالْعُمُوم بِالْعَرَضْ 1093 ـ فَهْ وَحُصُوصٌ وَالْعُمُوم بِالْعَرَضْ 1094 ـ فِي الْمَحْتَ ذَا تَدْخُلُ فِي الْأَحْكَامِ 1095 ـ وَتَحْتَ ذَا تَدْخُلُ فِي الْأَحْكَامِ 1095

#### «المسألة الرابعة»

1096 مَا فِيهِ حَظُّ الْعَبْدِ مَحْضاً وَإِذَنْ فِيهِ بِتَخْلِيصٍ مِن الْحَظِّ قَمِنْ 1097 لِمَنْ تَلَقَّى بِالْقَبُولِ الإِذْنَا فَصَارَ قُرْبَةً بِهَذَا الْمَعْنَا 1097 مَنْ لَبَّى بِالِامْتِثَالِ مَا طَلَبَ الشَّرْعُ وَلَا يُبَالِي 1098 مَا طَلَبَ الشَّرْعُ وَلَا يُبَالِي 1099 وَهَلْ بِمَا لَا حَظَّ فِيهِ يُعْتَبَرْ تَلْحَقُهُ فِي الْحُكْمِ فِي هَذَا نَظَرْ 1099 وَهَلْ بِمَا لَا حَظَّ فِيهِ يُعْتَبَرْ قَلْ عَنَا اللَّاتِي اللَّاحِقُهُ فِي الْحُكْمِ فِي هَذَا نَظَرْ 1100 مَرْجِعُهُ إِلَى اعْتِبَارِ الرَّتَبِ فِي الْأَخْذِ لِلْحَظِّ مِنَ التَّسَبُّبِ

#### «المسألة الخامسة»

الْمَقْصِدَ الأَصْلِيَّ فِي الْمَشْرُوعِ

1101 ـ وَالْفِعْلُ إِنْ وَافْقَ فِي الْوُقُوعِ

صِحَّةِ هَذَا الْفِعْلِ لِلْمُكَلَّفِ قَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فِي التَّشْرِيعِ قَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فِي التَّشْرِيعِ تُبنَى عَلَيْهِ نُكتُ فِقْهِيَّهُ تُبنَى عَلَيْهِ نُكتُ فِقْهِيَهُ أَقْرَبَ لِلإِخْلَاصِ وَالْعِبَادَهُ عَلِيلًا فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ عِبنَادَةٌ فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ عِبنَادَةٌ فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ لِحُكْمِ الْوَاجِبُ بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ لِحُكْمِ الْوَاجِبُ

1102 بِحَيْثُ رَاعَاهُ فَلَا إِشْكَالَ فِي 1103 مَبْ أُهْمِلَ الْحَظَّ بِهِ أَوْ رُوعِي 1103 مَبْ أُهْمِلَ الْحَظَّ بِهِ أَوْ رُوعِي 1104 وَالرَّعْيُ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّةُ 1105 وَالرَّعْيُ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّةُ 1105 مِنْ ذَاكَ أَنْ يَصِيرَ فِعْلُ الْعَادَةُ 1106 مِنْ ذَاكَ أَنْ يَصِيرَ فِعْلُ الْعَادَةُ 1106 مِنْ ذَاكَ أَنْ يَصِيرَ فِعْلُ الْعَادَةُ 1107 وَرُبَّمَا يَنْقُلُهَا فِي الْغَالِب

## «فَصْلَ»

تَضْمَنُ الْقَصْدَ لِقَصْدِ الشَّارِعُ وَالْجَلْبُ لِلْمَصْلَحَةِ الْمُعْتَمَدَهُ وَالْجَلْبُ لِلْمَصْلَحَةِ الْمُعْتَمَدَهُ وَيَعْظُمُ الإِثْمُ إِذَا مَا خُولِفَتْ 1108 - كَذَا تَحَرِّيهَا لَدَى الْمَوَاقِعْ 1109 - فِي الْفِعْلِ مِنْ دَفْعِ لِضُرِّ مَفْسَدَهْ 1110 - وَتَعْظُمُ الطَّاعَةُ مَهْمَا قُصِدَتْ

### «فَصْلَ»

فِي اللَّحْظِ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّةُ فِي اللَّحْظِ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّةُ خِيلَافُهَا بِالْمَقَصْدِ وَالإِقْدَامِ خِيلَافُهَا بِالْمَقَصْدِ وَالإِقْدَامِ

1111-إِذَنْ فَأَصْلُ الطَّاعَةِ الْكُلِّيَةُ 1112-وَالأَصْلُ فِي كَبَائِرِ الآثَامِ

#### «المسألة السادسة»

فَإِنْ يَكُنْ مَعْ صُحْبَةِ الْأَصْلِيِّ وَإِنْ سَعَى لِلْحَظِّ فِي ذَاكَ الْعَمَلْ وَإِنْ سَعَى لِلْحَظِّ فِي ذَاكَ الْعَمَلْ فَالْحَظِّ بِالْهَوَى هُوَ الْمَعْنِيُّ فَالْحَظِّ بِالْهَوَى هُوَ الْمَعْنِيُّ تَحَنُّبُ الْمَقَاصِدِ الرَّدِيَّةُ تَحَنَّبُ الْمَقَاصِدِ الرَّدِيَّةُ تَحَنَّبُ الْمَقَاصِدِ الرَّدِيَّةُ تَحَنَّبُ الْمَقَاصِدِ الرَّدِيَةِ وَتَعَنَّبُ الْمَقَاصِدِ الرَّدِيَةِ وَتَعَنَّبُ الْمَقَاصِدِ الرَّدِيَةِ وَتَعَنَّرِ أَهْلِ الدِّينِ تَصَنَّبُها بِعَيْرِ أَهْلِ الدِّينِ أَوْتَانِ أَوْ سَابِقٍ لِعابِدِي الأَوْثَانِ أَوْ سَابِقٍ لِعابِدِي الأَوْثَانِ

1113 وَمَا أَتَى بِوَفْقِ تَابِعِيًّ 1114 فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ أَنَّهُ امْتَشَلْ 1114 فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ أَنَّهُ امْتَشَلْ 1115 وَحَيْثُ لَا يَصْحَبُهُ الأَصْلِيُّ 1115 وَمَعْنَى الْإِخْلَاصِ لَدَى الْعَادِيَّهُ 1116 وَمَعْنَى الْإِخْلَاصِ لَدَى الْعَادِيَّهُ 1117 وَالشَّؤُونِ 1117 كَالْقَصْدِ فِي الأَفْعَالِ وَالشَّؤُونِ 1117 وَالشَّؤُونِ 1118 أَوْ ارْتِكَابِ عَمَلٍ شَيْطَانِي

### «فَصْلَ»

مِنْهُ عِبَادَاتٌ وَمِنْهُ عَادِي حَقِيهِ ظَاهِرَهُ وَقِيهِ ظَاهِرَهُ فَفِيهِ حَالَاتٌ ثَلَاثُ حَاصِلَهُ فَفِيهِ حَالَاتٌ ثَلَاثُ حَاصِلَهُ هَيْءَتِهِ أَنْ تَحْسُنَ الظَّنُونُ كَانِ رِيَاءً فِعْلُهُ مَهْنُوعَا كَانَ رِيَاءً فِعْلُهُ مَهْنُوعَا كِانَ رِيَاءً فِعْلُهُ مَهْنُوعَا بِهِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ خُلُفٌ يُحْتَذَا بِهِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ خُلُفٌ يُحْتَذَا فِي كُلِّ شَانٍ شَانٍ فَي نَفْسِهِ فِي كُلِّ شَانٍ شَانٍ فَاللَّهُ لَا تَقْسِهِ فِي كُلِّ شَانٍ فَاللَّهُ لَا التَّصْحِيحُ عِنْدَ مَنْ نَظَرٌ وَالأَظْهَرُ التَّصْحِيحُ عِنْدَ مَنْ نَظَرٌ وَالْخَاهِ مَا ذُمُ ومٌ بِكُلِ حَالِ وَالْخَاهِ مَا ذُمُ ومٌ بِكُلِ حَالِ وَالْحَاهِ مَا ذُمُ ومٌ بِكُلِ حَالِ وَالْمَاهِ مَا ذُمُ ومٌ بِكُلِ حَالِ

1110 وَمَا بِهِ تَعَبُّدُ الْعِبَادِ 1120 وَمَا بِهِ تَعَبُّدُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ الْآخِرَهُ 1121 وَإِنْ يَكُنْ يَطْلُبُ مِنْهُ الْعَاجِلَةُ 1122 وَإِنْ يَكُنْ يَطْلُبُ مِنْهُ الْعَاجِلَةُ 1122 فَفِعْلُ مَا عَنْهُ يُرَى تَحْسِينُ 1123 وَفَعْلُ مَا عَنْهُ يُرَى تَحْسِينُ 1124 وَحَيْثُ كَانَ الْقَصْدُ لَهُ مَتْبُوعَا 1124 وَحَيْثُ كَانَ الْقَصْدُ تَابِعاً فَذَا 1125 وَفِعْلُ مَا يَحْتَصُّ بِالإِنْسَانِ 1126 وَفِعْلُ مَا يَحْتَصُ بِالْإِنْسَانِ 1126 وَفِعْلُ مَا يَحْتَصُ بِالْإِنْسَانِ 1128 وَفَعْلُ مَا يَحْتَصُ بِالْإِنْسَانِ 1128 وَفَعْلُ مَا يَحْتَصُ الْمُرَاءَاةِ بِمَا 1128 وَفَعْلُ الْمُمَا الْمُمَالِ الْمُمَالِ الْمُمَالِ الْمُمَالِ الْمَالِ 1128 وَمَا بِهِ يُقْصَدُ نَيْلُ الْمَالِ 1128 وَمَا بِهِ يُقْصَدُ اللّهُ الْمَالُ الْمَالِ 1128 وَمَا بِهِ يُقْصَدُ اللّهُ الْمُالُولُ الْمُمَالُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ الْمُمَالِ الْمُالِ 1128 وَمَا بِهِ يُقْصَدُ اللّهُ الْمُعَالِ الْمُمَالِ الْمُعَالِي الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِي الْمُعِلْمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِي الْمُ

# «فَصْلُ»

فَالشَّرْعُ فِيهِ بِالْحُظُوطِ آتِ فَالْحَظُّ أَخْذُهُ بِحُكْمِ السَّعِي يَدُلُّ أَنَّ الْقَصْدَ لِلْحَظِّ اعْتُبِرْ مُصَحِّحٍ ذَلِكَ لِللْإنْسَانِ مُصَحِّحٍ ذَلِكَ لِللْإنْسَانِ مِنْ جِهَةِ الإِذْنِ بِصِحَّةٍ حَرِي 1129 وَالنَّانِ مَا يَرْجِعُ لِلْعَادَاتِ 1130 بِالْإِذْنِ وَالأَمْرِ مَعاً وَالنَّهْيِ 1130 وَكُونُهُ لِلنِيَّةِ لَا يَفْتَقِرْ 1131 وَكُونُهُ لِلنِيَّةِ لَا يَفْتَقِرْ 1132 وَمَا أَتَى بِقَصْدِ الِامْتِنَانِ 1132 وَمَا أَتَى بِقَصْدِ الْامْتِنَانِ 1133 وَقَصْدُهُ وَهُوَ مِنَ الْحَظِّ بَرِي 1133 وَقَصْدُهُ وَهُوَ مِنَ الْحَظِّ بَرِي

#### «المسألة السابعة»

1134- تَجُوزُ فِي الْعَادَاتِ بِاتِّفَاقِ نِيَابَةُ الْغَيْرِ عَلَى الإِطْلَاقِ 1135- لِكَيْ يَقُومَ عَنْهُ فِي الْمَقَاصِدِ بِجَلْبِ نَافِعٍ وَدَرْءِ فَاسِدِ 1136- مَا لَمْ يَكُنْ لِحِكْمَةٍ مَشْرُوعَا مَقْصُورَةٍ عَادَةً أَوْ تَشْرِيعَا فَالْمَنْعُ مِنْهَا وَاضِحُ الْبَيَانِ فَهْيَ صَحِيحةٌ بِكُلِّ حَالِ فِيهِ سِوَى الْمَالِ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ فِيهِ سِوَى الْمَالِ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ فِيهِ سِوَى الْمَالِ مَجَالٌ لِلنَّظَرُ فِي الْمَعْنَى بِهَا مَعْقُولُ مَّا لِذِي الْمَعْنَى بِهَا مَعْقُولُ جَوَازُهَا لَعَمَّ فِي الْقَلْبِيَّةُ فَكَارِجُ عَنْ حُكْمِهِ إِذَا اعْتُبِرْ فَخَارِجُ عَنْ حُكْمِهِ إِذَا اعْتُبِرْ وَالْوَصَاةِ وَالْعَرَامَةِ وَالْعَرَامَةُ وَالْعَمْقُلُلُهُ يُرَدُومَ قَطْعِيثًا فَمِثْلُهُ يُرَدُومُ وَلَا عَرَامَ قَطْعِيثًا فَاحِيثًا فَاحِدُهُ وَلَمْ وَالْمُ الْتُلْفُومُ لُومُ الْعَرْمُ وَالْعَامِيثًا فَاحِيثًا فَاحِدُهُ وَالْعَرَامُ وَالْعَرْمُ وَالْعَلَامِيثًا فَاحْدِيثًا فَاحِدُهُ وَالْعَرَامُ لَا الْتَلْعُولُومُ الْعَلَامِيثُولُ وَالْعَلَامِيثُوا الْعَلَامِيثُولُ وَالْعَرْمُ وَالْعَلَامِيْلُومُ الْعَلَامِيْلُومُ الْعَلَامِيثُوا فَاعِلَامُ الْعَلَامِيْلُومُ الْعَلَامِيْلُومُ الْعَلَامِيْلُومُ الْعَلَامِيْ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلِيْلُومُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

1137 - كَالْأَكْلِ وَالْعِقَابِ فِي الْأَبْدَانِ 1138 - فَإِنْ يَكُنْ مَرْجِعُهُ لِلْمَالِ 1138 - وَكِلُ مَالِي وَلَاكِن يُعْتَبَرْ 1139 - وَكِلْ مَالِي وَلَاكِن يُعْتَبَرْ 1140 - وَلَا يَحْبُورُ فِي التَّعَبُداتِ 1141 - وَلَا يَحْبُورُ فِي التَّعَبُداتِ 1142 - وَمَعَ ذَا لَوْ صَحَّ فِي الْحِسِيةُ 1142 - وَمَعَ ذَا لَوْ صَحَّ فِي الْحِسِيةُ 1144 - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ 1144 - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ 1145 - وَلِلتَّسَبُبَاتِ وَالشَّفَاعَةِ 1145 - وَلِلتَّسَبُبَاتِ وَالْمَصَائِبِ 1145 - وَهِبَةُ الثَّوابِ فِي ذَا تَدْخُلُ 1145 - وَهَبَةُ الثَّوابِ فِي ذَا تَدْخُلُ 1145 - وَهَبُةُ الثَّوابِ فِي ذَا تَدْخُلُ 1145 - وَهَبُةُ الثَّوابِ فِي ذَا تَدْخُلُ 1146 - وَهَبُةُ الثَّالِي اللَّيْ وَالِي اللَّيْ وَالْمَالِي اللَّيْ وَالْمَالِي الْمَالِي اللَّيْ وَالْمَالُوبِ فَي ذَا تَدْخُلُ 1146 - وَهُنِي مُا يَقْبَلُ تَالُوبُ الْمَالِي اللَّيْ وَالْمَالُولِ اللَّيْ وَالْمَالِي اللَّيْ وَالْمَالُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّيْ وَالْمَالُولِ اللَّيْ وَالْمَالُولِ اللَّالَّيُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّيْ وَالْمَالُولِ اللَّيْ وَالْمَالُولِ اللَّيْ الْمَالَا وَالْمَالِي اللَّالَالِي اللَّيْ الْمَالِي اللَّيْ الْمُعْرَالُ الْمَالِي اللَّالَالَةُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللْمَالَةُ الْمُؤْلِ اللْمَالِي الْمُلُولِ اللْمُلْمُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُلْمُ الْمُؤْلِ اللْمُولِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ ا

#### «المسألة الثامنة»

دَوَامُهُا وَذَا بِالِاسْتِدُلَالِ بِحَسَبِ الأَوْقَاتِ مِنْ هُنَا اقْتُفِي 1148 وَالْقَصْدُ لِلشَّارِعْ فِي الأَعْمَالِ 1148 وَحُكْمُ مَا الْتُورَمَ فِي التَّصَوُّفِ 1149 وَحُكْمُ مَا الْتُورَمَ فِي التَّصَوُّفِ

#### «المسألة التاسعة»

بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ وَاللَّومِ فِاللَّومِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَمُ عَلَى الْعُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

1150 ـ هَاذِي الشَّرِيعَةُ عَلَى الْعُمُومِ 1151 ـ وَهَذَا الْأَصْلُ يُثْبِتُ الْقِيَاسَا

### «فَصْلُ»

جَرْياً عَلَى الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّة

1152 ـ وَمُشْبِتُ لِمَذْهَبِ الصَّوفِيَّة

#### «المسألة العاشرة»

وَالْحُكُمُ بِالْعُمُومِ فِيهَا قَدْ ثَبَتْ فِي غَيْرِ مَا قَدْ خُصَّ بِالدَّلِيل وَهْسُو بِالِاسْتِقْسُرَاءِ أَمْسُ تَسَمَّا مِنْ غَيْرِ مَا اخْتُصَّ لَهُمْ شُمُولُ عَلَى اقْتِبَاسِ مُوجِبَاتِ الْحُكْم يُرَى فَقَدْ أُعْطِيَ ذَاكَ الْعُلَمَا وَرِفْعَةُ الْقَدْرِ عَسلَى الْبَرِيَّةُ وَالسَّبْقُ لِلْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَهُ عَسلَيْ هِ مُ إِذْ فِسيهِ ذَاكَ آتِ وَالْوَحْيُ بِالرُّؤْيَا وَشَرْحُ الصَّدْرِ لِلذَّنْبِ وَالتَّيْسِيرِ لِللَّهُ وَآنِ وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْعَتْبِ فِي أَمْرٍ عَرَضْ لِأُولِيَاءِ السلهِ وَالشَّهَادَهُ وَوِجْهَةِ الْمَلَكِ بِالتَّكْلِيم بِبَعْضِ الأوْصَافِ التِي بِهَا اتَّصَفْ وَمِنْ مُعَادَاةِ لِهَنْ عَادَاهُ عَادَاهُمْ فِي مَعْرِضِ الرَّأْفَةِ وَالْحَنَانِ ونسغه الإغطاء للإرضاء مِنَ النَّالِ وَتَهَامُ النَّعْمَاهُ 1153 ـ كُمَا التَّكَالِيفُ جَمِيعاً قَدْ أَتَتْ 1154 - بسنسبة الأمّسة والسرّسول 1155 كَذَا الْمَزَايَا نَيْلُهَا قَدْ عَمَّا 1156 ـ فَ فِي الدِي أُعْطِيهُ الرَّسُولُ 1157 ـ أوّلها اسْتِخْلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ 1158 ـ إِذْ كَانَ مِمَّا أُعْطِيَ الحُكْمُ بِمَا 1159 والحُبُّ وَالْعِلْمُ مَعَ الْأُمِّيَّةُ 1160 و وَالاجْتِبَاءُ وَوُجُوبُ الطَّاعَةُ 1161 ـ وَالشَّرْعُ لِلسَّلَام فِي الطَّلَاةِ 1162 و وَالْوَصْفُ بِالْحَمْدِ وَرَفْعُ الذِّكْرِ 1163 ـ وَمُقْتَضَى التَّثْبِيتِ وَالْغُفْرَانِ 1164- ثُمَّ نُرُولُهُ عَلَى وَفْقِ الْغَرَضْ 1165 ـ وَمَا أَتَى مِنِ انْخِرَاقِ الْعَادَة 1166 وَمِنْ صَلَاةِ اللهِ وَالتَّسْلِيم 1167 ـ وَوَصْفِهِمْ كَمِثْلِ مَالَهُ وَصَفْ 1168 ـ وَمِلْ مُلُوالاً إِلَاهُ لِلمَلْ وَالاهُلهُ 1169 وَمِنْ خِطابٍ وَاضِح الإِتْيَانِ 1170 ـ وَمِسنْ إمَسامَةٍ لِسلانْسِياءِ 1171 ـ وَالأَجْرُ دُونَ مِنَّةٍ وَالْعِطْمَهُ

### «فَصْلُ»

مَنْشَأُهَا الدِّينُ وَالِاسْتِقَامَهُ مُنْشَابُ سُنَّتِهُ مُنْشَبَسٌ مِنِ اتِّبَاعِ سُنَّتِهُ وَالأَوْلِيَاءُ مَنْبَعُ جُزْئِيُ وَالأَوْلِيَاءُ مَنْبَعُ جُزْئِيُ فَفَي الْكَرَامَاتِ يَصِحُ نَقْلُهُ فَفِي الْكَرَامَاتِ يَصِحُ نَقْلُهُ

1172 - ثُمَّ الْمُكَاشَفَاتُ وَالْكَرَامَهُ 1173 - ثُكُلُّ مَا مِنْهَا بَدَا فِي أُمَّتِهُ 1173 - فَكُلُّ مَا مِنْهَا بَدَا فِي أُمَّتِهُ 1174 - إِذِ النَّبِيُّ الْمَنْبَعُ الْكُلِّيُّ 1175 - إِذِ النَّبِيُّ الْمُنْبَعُ الْكُلِّيُّ 1175 - فَمَا يُرَى فِي الْمُعْجِزَاتِ أَصْلُهُ 1175 - فَمَا يُرَى فِي الْمُعْجِزَاتِ أَصْلُهُ

### «فَصْلَ»

فَإِنَّهُ فِي ذَاكَ غَيْرُ مُعْتَمَدُ لَيْسَ كَرَامَةٍ وَلَا مُكَاشَفَهُ لَيْسَ كَرَامَةٍ وَلَا مُكَاشَفَهُ مِنْ هَذِهِ الْمَاتِرِ المُعْتَبَرَهُ فِي هَذِهِ الْمَاتَهُدِ وَرَدْعِ مُعْتَدِ فِي هَدْي مُسْتَهْدٍ وَرَدْعِ مُعْتَدِ وَلِي هَدْي مُسْتَهْدٍ وَرَدْعِ مُعْتَدِ وَلَي هَدْي مُسْتَهْدٍ وَرَدْعِ مُعْتَدِ وَلَي هَدْي مُسْتَهْدٍ وَرَدْعِ مُعْتَدِ وَلَي هَدْي مُسْتَهُ فَي مُعْتَدِ وَلَي هَدْي مُسْتَهُ فَي إِلَيْ فَي مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ وَرَدْعِ مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ مُعْتَدِ وَلَا مُعْتَدِ وَالْمُ وَلَا مُعْتَدِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتَدِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَلَا مُعْتِلِ مُعْتِلِقُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَلِمُ مُعْتِلِقُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُ مُعْتِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ مُعْتِلُولُ مُعْتِلِ مُعْتِلُولُولُ

1176 وَمَا عَلَى خِلَافِ هَذَا قَدْ وَرَدْ 1177 ـ كَذَاكَ مَا يَصْدُرُ مَعْ مُخَالَفَهْ 1177 ـ كَذَاكَ مَا يَصْدُرُ مَعْ مُخَالَفَهُ 1178 ـ وَكُلُّ مَنْ خُصَّ بِنَيْلِ مَأْثَرَهُ 1178 ـ وَكُلُّ مَنْ خُصَّ بِنَيْلِ مَأْثَرَهُ 1179 ـ فَكَانَ فِيهَا بِالرَّسُولِ يَقْتَدِي 1179 ـ فَكَانَ فِيهَا بِالرَّسُولِ يَقْتَدِي 1180 ـ فَكَانَ فِيهَا بِالرَّسُولِ يَقْتَدِي 1180 ـ لَيْسَ بِخَارِجٍ عَنِ الْمَشْرُوعِ

#### «المسألة الحادية عشرة»

عَدَمُ الإِخْلَالِ بِأَصْلِ شَرْعِي

1181 ـ لَاكِنْ لِهَذَا الْحُكْمِ شَرْطٌ مَرْعِي

#### «فَصْلٌ»

لَيْسَ عَلَى الإِطْلَاقِ فِي الْطَّوَارِقِ وَمَوْضِعِ التَّبْشِيرِ وَالتَّحْذِيرِ 1182 - إِذَنْ فَالِاسْتِعْمَالُ لِللْحُوارِقِ 1183 - بَلْ فِي الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْأُمُورِ

#### «فَصْلَ»

فَذَاكَ مِسمَّا لَا امْتِرَاءَ فِيهِ

1184 و حَيْثُمَا السَّبَبُ يَقْتَضِيهِ

#### «المسألة الثانية عشرة»

فِي ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ قَدْ عَصَّتِ

1185 ـ ثُـمَّ الشَّرِيعَةُ لِهَـذَي الأُمَّةِ

فَحَالَةُ الْعُمُومِ فِيهَا لَازِمَةُ

1186 لِأَنَّهَا عَلَى سِوَاهَا حَاكِمَةُ

### «فَصْلُ»

عَلَى اعْوِجَاجٍ أَوْ عَلَى اسْتِقَامَهُ وَغَيْدُهُ لَيْسُولُ لَيْسُ لَهُ قَيْبُولُ وَغَيْدُهُ لَيْسُ لَهُ قَيْبُولُ

1187 - فَالشَّرْعُ مِيزَانٌ يُرِي الْكَرَامَةُ 1187 - فَالشَّرْعُ مِيزَانٌ يُرِي الْكَرَامَةُ 1188 - فَمَا اسْتَقَامَ فَهُوَ الْمَقْبُولُ

#### «المسألة الثالثة عشرة»

وَكَمْ مِنْ أَخْبَارٍ بِلْاَكُ شَرْعِي لَمْ تَظْهَرِ الْمُعْجِزَةُ الْمُرَادَةُ وَذَاكَ غَيْرُ مُقْتَضَى الْوُقُوعِ مَا لَا تُرَى تَحْرِمُهَا الْجُزْئِيَّةُ مِنْ ذَاكَ حُكْمُ الْخَبَرِ الْمَقْبُولِ وَفِي الْفُرُوعِ حُكْمُهُ ظَنِّي 1189 ـ مُجْرَى عَوَائِدِ الْوُجُودِ قَطْعِي 1190 ـ وَمَعَ ذَا لَوْلَا اطِّرَادُ الْعَادَهُ 1190 ـ وَمَع ذَا لَوْلَا اطِّرَادُ الْعَادَة 1191 ـ لِصِدْقِ مَنْ أُرْسِلَ بِالتَّشْرِيعِ 1192 ـ وَإِنَّمَا أَعْنِي بِهَا الْكُلِّيَّةُ 1192 ـ وَإِنَّمَا أَعْنِي بِهَا الْكُلِّيَة 1193 ـ وَإِنَّمَا أَعْنِي مِسَائِلِ الْأُصُولِ 1193 ـ كَالشَّأْنِ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ 1193 ـ وَالْقِياسِ أَصْلُهُ قَطْعِي

### «المسألة الرابعة عشرة»

شَرْعِيَّةٌ أَحْكَامُهَا اسْتَقَرَّتُ فَلَاكُ ثَابِتٌ بِطُلولِ اللهَّمْرَارَهُ مِمَّا أَرَادَ الشَّارِعُ اسْتِمْرَارَهُ مِمَّا لَرَادَ الشَّارِعُ اسْتِمْرَارَهُ فَلَمَا لَلهُ تَبَدُّلُ مَلَى النَّمْنُ مَا لَلهُ تَبَدُّلُ مَلَى النَّمْنُ جَارِمَا هُوَ فِي الْعَادَاتِ أَمْرٌ جَارِكَالْمَشْيِ وَالْبَطْشِ وَكَالْقِيامِ كَالْمَشْيِ وَالْبَطْشِ وَكَالْقِيامِ كَالْمَشْيِ وَالْبَطْشِ وَكَالْقِيامِ عَنْهُ فَفِي الشَّرْعِ لَهَا ثَبَاتُ عَنْهُ فَفِي الشَّرْعِ لَهَا ثَبَاتُ وَحُحْمُهَا لَيْسَ لَهُ اسْتِبْدَالُ وَحُحْمُهَا لَيْسَ لَهُ اسْتِبْدَالُ لِعَكْسِهِ فَالشَّرْعُ ذَاكَ تَالِ لِعَكْسِهِ فَالشَّرْعُ ذَاكَ تَالِ

1195 ـ أُمَّ الْعَوَائِدُ التِي اسْتَمَرَّتُ 1196 ـ إلاِذْنِ أَوْ بِالنَّهْيِ أَوْ بِالأَمْرِ 1197 ـ كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَهُ 1197 ـ كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَهُ 1198 ـ وَهُو لَدَى الشَّرْعِ قَبِيحٌ أَوْ حَسَنْ 1199 ـ وَضَرْبُهَا الثَّانِي فِي الِاسْتِمْرَارِ 1200 ـ فَحِينُهُ ثَابِتٌ عَلَى اللَّوَامِ 1200 ـ فَخَذَا إِذْ تُلْفَى الْمُسَبَّبَاتِ 1202 ـ وَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهَا إِشْكَالُ 1202 ـ وَلِيْسَ فِي اعْتِبَارِهَا إِشْكَالُ 1202 ـ وَمِنْهُ ذُو تَبَدُّلٍ فِي الْحَالِ الْحَالُ الْحِلْمُ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ ال

بِنِسْبَةِ الْخُصُوصِ وَالْجُمْهُورِ أَوْ مُقْتَضَى غَالِبِ الْاسْتِعْمَالِ عَـلَى مَـنِ اعْـتَادَ فَـلَا يُـبَدُّلُ وَفِي الْعُقُودِ وَالطَّلَاقِ يَسْرِي خَارِجَةً عَنِ الْمُكَلَّفِينَا بِعَادَةِ النَّاسِ الَّتِي تُنخُتَارُ أَوْ مِنْ بُلُوع سِنِّ ذَاكَ مُطْلَقًا إِمّا بِعَادَاتِ النِّسَاءِ يُعْتَبُرُ ذَوَاتِ قُـرْبَـى أو الأمَّهـاتِ لِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فِيهِمْ تَالِ فَالْحُكُمُ فِي الْشَرْعِ عَلَيْهَا يَاتِي مَعْدُومَةً مِن أَجْلِ هَاذِي الْحَاصِلَة

1204 ـ أَوْ بِاخْتِكُافِ أَوْجُهِ التَّعْبِيرِ 1205 ـ أَوْ نِسْبَةِ اللُّغَاتِ فِي الْمَقَالِ 1206 ـ فَالْـحُـكُمُ فِي هَـذَا لَـهُ تَـنَـزُّلُ 1207 ـ وَذَا فِي الأَيْمَانِ كَثِيراً يَجْرِي 1208 ـ أَوْ بِالْمُسورِ صَسحَّ أَنْ تَسكُسونَا 1209 ـ مِـثْلَ الْبُلُوعَ فَلَهُ اعْتِبَارُ 1210 ـ مِنِ احْتِلَامِ أَوْ مَحِيضٍ حُقِّقًا 1211 ـ وَمِثْلَ ذَاكَ الْحَيْضِ بَعْدَمَا ظَهَرْ 1212 ـ أَوْ عَادَةِ السلّداتِ أَوْ عَادَاتِ 1213 ـ فَالشَّرْعُ فِي ذَلِكَ الِانْتِقَالِ 1214 ـ أَوْ بِالْمُ ورِ تَاخْرِقُ الْعَادَاتِ 1215 ـ بِشُرْطِ أَنْ تَصِيرَ تِلْكَ الزَّائِلَةُ

## «فَصْلَ»

مِنِ اخْتِلَافِ حُكْمِ مَا قَدِ اعْتُبِرْ إِنْ فَارَقَتْ حَالَتَهَا الْمُعْتَادَهُ يَقْضِي عَلَيْهَا بِقَضَاءِ الشَّرْعِ يَقْضِي عَلَيْهَا بِقَضَاءِ الشَّرْعِ 1216 و وَلَيْسَ فِي أَصْلِ الْخِطَابِ مَا ذُكِرْ 1217 و إِنَّ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَادَهُ 1218 و إِنَّ مَا مُعْنَاهُ الْأَصْلِ شَرْعِي

#### «المسألة الخامسة عشرة»

شَرْعاً ضَرُورَةٍ بِحَيْثُ مَا صَدَرْ شَرْعاً فَظَاهِرٌ عَلَى التَّفْصِيلِ لَيَسْتَقِيمَ حُكْمُ مَا فِيهِ اعْتَبْر 1219 ـ وَمَا مِنَ الْعَادَاتِ جَارٍ يُعْتَبَرْ 1220 ـ أَمَّا اللَّذِي قُرِّرَ بِاللَّلِيلِ 1221 ـ وَغَيْرُهُ يَلْزُمُ فِيهِ مَا ذُكِرْ

### «فَصْلَّ»

لَيْسَ مِنَ الْقَادِحِ فِي اعْتِبَادِهَا فَالْحُكُمُ لِلرُّخْصَةِ فِيهِ يَجْرِي فَالْحُكُمُ لِلرُّخْصَةِ فِيهِ يَجْرِي دَائِمَةً فَالْحُكْمُ كَالْمُعْتَادَهُ وَالْمَعْتَادَهُ لِلْمَعْتَادَهُ لِلْمَعْتَادَهُ لِلْمَعْتَادَهُ الشَّرْخُ صَاتِ يُبْدِي مَأْخَذَا لِلْمَ الشَّرْغَ فَعَيْرُ مُتَّبَعْ يُخَالِفُ الشَّرْغَ فَعَيْرُ مُتَّبَعْ لَيْخَالِفُ الشَّرْغَ فَعَيْرُ مُتَّبَعْ لَيْخَالِفُ الشَّرْغَ فَعَيْرُ مُتَّبَعْ لَيْخُورُ الشَّاوَ النَّافُرُ لَيْ النَّظُرْ لَيُعَلِّمُ لَيْعُلُولُ النَّافِيلِ لَيَّا فِيلِ لِمُقْتَضَى التَّافِيلِ لِمُعْرَدِ وَالأَمْرِ بِالإِفْطَارِ وَالأَمْرِ بِالإِفْطَارِ وَالأَمْرِ بِالإِفْطَارِ وَالأَمْرِ بِالإِفْطَارِ

1222 ـ وَخَرْقُ عَادَةٍ عَلَى اسْتِقْرَارِهَا 1223 ـ فَمَا يُرَى مُنْخَرِقاً لِعُنْدِ 1224 ـ وَمَا يُرَى مُنْخَرِقاً لِعَادَهُ 1225 ـ وَمَا يُرَى مُنْخَرِمُ الأُولَى فَذَا 1225 ـ أَوْ عَادَةٍ لَا تَخْرِمُ الأُولَى فَذَا 1226 ـ أَوْ عَيْرِ مُعْتَادٍ فَهَذَا إِنْ وَقَعْ 1226 ـ أَوْ غَيْرِ مُعْتَادٍ فَهَذَا إِنْ وَقَعْ 1227 ـ لَكِنَّهُ مَهْمَا أَتَى عَنْ مُعْتَبِرْ 1228 ـ فَإِنْ يَكُ الْمَبْنَى لِذَاكَ الآتِي 1228 ـ أَلْحِقَ حُكْمُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ 1229 ـ أَلْحِقَ حُكْمُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ 1229 ـ كَالْمُتَحَرِّي الْصِّدْقَ فِي الإِخْبَارِ 1230 ـ كَالْمُتَحَرِّي الْصِّدْقَ فِي الإِخْبَارِ 1230 ـ كَالْمُتَحَرِّي الْصِّدْقَ فِي الإِخْبَارِ

### «فَصْلُ»

1231 ـ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْعَادَةُ 1232 ـ فَـ ظَـاهِـرٌ رَدُّهُـمُ لِـلـظّـاهِـرِ 1233 ـ وَمَا الْـوُصُـولُ لِـلْـمُغَـيَّبَاتِ 1234 ـ وَفِي رَسُولِ اللهِ وَهْوَ الْقُدْوَةُ 1235 ـ وَفِي رَسُولِ اللهِ وَهْوَ الْقُدْوَةُ 1235 ـ إِذْ لَبِسَ الْمِغْفَرَ لِللَّاتَوقِي 1235 ـ إِذْ لَبِسَ الْمِغْفَرَ لِللَّاتَوقِي 1235 ـ وَمُقْتَضَى حُكُم قَضِيَّةِ الْخَضِرْ 1236 ـ وَمُقْتَضَى حُكُم قَضِيَّةِ الْخَضِرْ

# «فَصْلُ»

1237 ـ فَصحَ فِي مُغَيَّبٍ إِنِ احْتَمَلُ 1237 ـ فَصحَ فِي مُغَيَّبٍ إِنِ احْتَمَلُ 1238 ـ وَمَا يُرَى مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ

مِثْلُ الْمُكَاشَفَاتِ بِالشَّهَادَهُ الْمُقْتَضَى بِالنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ الْمُقْتَضَى بِالنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ بِمَانِعِ الْجَرْيِ مَعَ الْعَادَاتِ بِمَانِعِ الْجَرْيِ مَعَ الْعَادَاتِ وَصَحْبِهِ لِلْمُهْتَدِينَ أُسُوهُ. وَصَحْبِهِ لِلْمُهْتَدِينَ أُسُوهُ. مَعْ كَوْنِهِ الْمَعْصُومَ بَيْنَ الْخَلْقِ مَعْ كَوْنِهِ الْمَعْصُومَ بَيْنَ الْخَلْقِ أَنْ غَيْرُ شَرْعِنَا بِهِ قَدِ اعْتُبِرْ أَنْ غَيْرُ شَرْعِنَا بِهِ قَدِ اعْتُبِرْ

وَجُهًا مِنَ الشَّرْعِ فَقَدْ سَاغَ الْعَمَلُ وَجُهًا مِنَ الشَّرْعِ فَقَدْ سَاغَ الْعَمَلُ بِكُلِّ وَجُهٍ فَحَرٍ بِالْمَنْعِ

#### «المسألة السادسة عشرة»

بِحسبِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ وَالسَّهُ مَا وَالسَّهُ مَالْمُ مَاضِي وَالاَسْتِقْبَالِ مِنْهُ عَلَى الْمَاضِي وَالاَسْتِقْبَالِ مِنْهُ عَلَى الْمَاضِي وَالاَسْتِقْبَالِ بِحَسَبِ الْجِهَاتِ وَالْأَوْقَاتِ وَمَا كَمِثُلُ شِدَّةٍ أَوْ لِينِ وَمَا كَمِثُلُ لِشِدَّةٍ أَوْ لِينِ وَالْعَادَاتِ إِلَّا إِذَا السَّلِيلِ لَا الْعَادَاتِ وَالْحُكُمُ لِللَّلِيلِ لَا الْعَادَاتِ فِي مُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ وَالْعَادِيَّهُ فِي مُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ وَالْعَادِيَّهُ فِي مُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ وَالْعَادِيَّةُ يَعِيمُ الظَّوْلِ لَا الْعَادِيَةُ اللَّانِي كَجَذْبِ الأَوَّلِ الْأَوَّلِ يَبْعُذِهُ اللَّوَّالِي كَعَدْنِ الأَوَّلِ الْأَوَّلِ الْأَوْلِ الْمَانِي كَجَذْبِ الأَوَّلِ اللَّوْلِ اللَّالَيْ يَعَدِينَهُ اللَّالِي كَجَذْبِ الأَوَّلِ اللَّوَالِ اللَّالَةِ اللَّالَاتِي كَجَذْبِ الأَوَّلِ اللَّالَةِ اللَّالَاتِ يَعْدَانِ اللَّوَالِ اللَّالَاتِ يَعْدَانِ اللَّالَاتِ يَعْدَانِ اللَّالَاتِ يَعْدَانِ اللَّهُ اللَّالِيلِ لَا الْعَادِيَةُ اللَّالِيلِ لَا الْعَادِيَةُ اللَّهُ اللَّالِيلُ الْعَادِيَةُ اللَّالِيلُ اللَّهُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ الْمُعَادِيَةُ اللَّهُ اللَّالَاتِ يَعْدَانِ اللَّهُ الْمُسْتِولُ اللَّلِيلِ اللْعَادِيلُ لَا الْعَادِيلُ لَا الْعَالِيلِ لَا الْعَادِيلُ لَا الْعَادِيلُ لَا الْعَادِيلُ اللْعَادِيلُ الْمُعَادِيلُ لَا الْعَالِيلِ لَا الْعَادِيلُ لَا الْعَالَالِيلُولِ اللْعَالِيلِ لَا الْعَادِيلُ لَا الْعَالِيلُولُ اللْعَادِيلُ لَا الْعَالِيلُولُ الْعَالِيلُولُ اللْعَالِيلُولُ اللَّهُ الْعَالِيلُولُ اللْعَادِيلُ لَا الْعَادِيلُ لَا الْعَالِيلُ الْعَالِيلُ الْعَالِيلُولِ الْعَالِيلُولُ اللْعَالِيلُولُ الْعَالِيلُولُ اللْعَالِيلُ الْعَالِيلُولُ اللْعَالِيلُولُ اللْعَالِيلُ الْعَالِيلُولُ اللْعَالِيلُولُ الْعَالِيلُولُ الْعَلَيْلُ الْعَالِيلُولُ اللْعَالِيلُولُ اللْعَالِيلُولُ اللْعَالِيلُولُ اللْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ اللْعَلَالْعُلُولُ اللْعَلَالُولُولُ اللْعَلَالْعُلَالِيلُولُ اللْعَلَالِيلُولُولُ اللْعَلَالْعُولُولُ اللْعَلَالُولُولُ اللْعَلَالُولُولُولُولُولُ الْعَلَالُولُولُولُولُولُ اللْعِلْمُ ال

1239 عَوَائِدُ الأَنَامِ فِي الْمَعْهُودِ 1240 ضَرْبَانِ مَا اسْتَمَرَّ فِي الأَنَامِ 1240 ضَرْبَانِ مَا اسْتَمَرَّ فِي الأَنَامِ 1241 فَذَاكَ مَحْكُومٌ بِمَا فِي الْحَالِ 1242 فَذَاكَ مَحْكُومٌ بِمَا بِاخْتِلَافٍ يَأْتِي 1242 فَانِيهِ مَا مَا بِاخْتِلَافٍ يَأْتِي 1243 كَهَيْءَةِ الْمَلْبُوسِ وَالْمَسْكُونِ 1244 فَذَاكَ لَا يُقْضَى بِهِ لِمَنْ مَضَى 1245 فَذَاكَ لَا يُقْضَى بِهِ فِي الْآتِي 1245 وَتَسْتَوِي الْعَوَائِدُ الشَّرْعِيَّةُ 1246 وَتَسْتَوِي الْعَوَائِدُ الشَّرْعِيَّةُ 1246 وَرُبَّمَا بَدَا قِسْمُ الْمُشْكِلِ

#### «المسألة السابعة عشرة»

وَالْإِثْمُ بِالْمَفْسَدَةِ الْمُسْتَوْضَحَهُ فِي الْحِفْظِ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّهُ بِحُكْمِهَا وَالنَّقْصُ وَالإِبْطَالُ بِحُكْمِهَا وَالنَّقْصُ وَالإِبْطَالُ أَصْلُ صَلَاحٍ أَوْ فَسَادٍ لِلْورَى أَوْ الْسَادِ لِلْورَى أَوْ الْسَادِ لِلْورَى أَوْ الْسَادِ لِلْورَى أَوْ الْسَادِ لِلْورَى أَوِ الْمَسَادِ الْبَادِ أَوْ فَسَادٍ لِلْورَى أَوِ الْمَسَادِ الْبَادِ أَوْ الْسَادِ الْبَادِ أَوْ الْسَادِ الْبَادِ فَلَ الْمَسَادِ الْبَادِ فَلَي الْمَالُ لِلسَّادِ الْبَادِ فَلَي الْمَسَادِ الْبَادِ مَا اللَّرْكَانِ وَالْقَواعِدِ مُسَادِ مِنَ الأَرْكَانِ وَالْقَواعِدِ عُلَي النَّفُلِي عُلَي النَّا فَلِي النَّفُلِي عُلَي النَّا الْمَقَاصِدِ عُلَي النَّا الْمَقَاصِدِ النَّفُلِي النَّا الْمَقَاصِدِ النَّفُلِي النَّا الْمَقَاصِدِ النَّا الْمَقَاصِدِ النَّا الْمَقَاصِدِ النَّا الْمَقَاصِدِ الْمَنْ الْمَقَاصِدِ الْمُنْتِعُ مَا يُخِلُ إِللَّهِ الْمَقَاصِدِ الْمُنْتَعِعُ مَا يُخِلُّ إِللْمَقَاصِدِ الْمُنْتَعِعُ مَا يُخِلُّ إِلَا لَمَقَاصِدِ الْمَنْتَعِعُ مَا يُخِلُّ إِللْمَقَاصِدِ الْمُنْتَعِعُ مَا يُخِلُّ إِللْمَقَاصِدِ الْمُقَاصِدِ الْمُنْتِعُ مَا يُخِلُّ إِللْمَقَاصِدِ الْمَقَاصِدِ الْمُقَاصِدِ الْمُنْتِعُ مَا يُخِلُّ إِلَا لَمَقَاصِدِ الْمُنْتَعِعُ مَا يُخِلُّ إِلَا لَمُقَاصِدِ الْمُنْتِعِ مَا يُخِلُ الْمَالُ الْمُقَاصِدِ الْمُنْتِعِ مَا يُخِلُ الْمَالَ الْمُقَاصِدِ الْمُنْتِعِ مَا يُخِلُ الْمَالَ الْمُلْمَالِ الْمُنْتِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتِعِ مَا الْمُنْتِ الْمُنْتِعِيْلُ الْمُنْتِعِيْلِ الْمُلْمِي الْمُنْتِعِ مُ الْمُنْتِعِيْلِ الْمُنْتِعِيْلِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتِعِيْلِ الْمُنْتِعِيْلِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتِعِيْلِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُلِيْلُولِ الْمُنْتِعِيْلِ الْمُنْتِعِيْلِ الْمُنْتِ الْمُنْتِيْلِ الْمُنْتِيْلِ الْمُنْتِ الْمُنْتِيْلِ الْمُنْتِيْلِ الْمُنْتُ الْمُنْتِيْلِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُ الْمُنْتِ الْمُنْتُ الْمُنْتُولِ الْمُنْتِقِيْلِ الْمُنْتِيْلِ الْمُنْتِي الْمُنْتُولِ الْمُنْتِيْلِ الْمُنْتِيْلِ الْمُنْتُ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُولِ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُو

1248- تَعْظُمُ طَاعَةً بِعُظْمِ الْمَصْلَحِةُ 1249- إِذْ أَعْظُمُ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةُ 1250- إِذْ أَعْظُمُ الْمَضَالِحِ الشَّرْعِيَّةُ 1250- وَأَعْظُمُ الْمَفَاسِدِ الْإِخْلَالُ 1251- لَكِنْ كِلَا الضَّرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يُرَى 1252- وَمَا بِهِ الْكَمَالُ لِلْفَسَادِ 1253- وَكُلُّهَا مُخْتَلَفُ الْمَرَاتِبِ 1253- وَكُلُّهَا مُخْتَلَفُ الْمَنَافِعُ 1254- فَمَا مِنَ الطَّاعَاتِ فِي الْمَنَافِعُ 1255- وَإِنْ تَكُنْ مُنْتِجَةُ الْجُورِيِّ مِنَ الْمَقَاصِدِ 1255- وَإِنْ تَكُنْ مُنْتِجَةُ الْجُورِيِّ مِنَ الْمَقَاصِدِ 1256- وَإِنْ تَكُنْ مُنْتِجَةُ الْجُورِيِّ مِنَ الْمَقَاصِدِ 1256- وَإِنْ تَكُنْ مُنْتِجَةُ الْجُورِيِّ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْمَقَاسِدِ 1256- وَإِنْ تَكُنْ مُنْتِجَةُ الْجُورِيِّ مِنَ الْمَقَاسِدِ 1256- وَإِنْ تَكُنْ مُنْتِجَةُ الْجُورِيِّ مِنَ الْمَقَاسِدِ الْعَصْدَانِ فِي الْمَقَاسِدِ الْمُقَاسِدِ الْمُفَاسِدِ فِي الْمَفَاسِدِ الْمُفَاسِدِ الْمُلْفِ الْمُفْرِيِ الْمُفَاسِدِ الْمُفَاسِدِ الْمُفَاسِدِ الْمُفَاسِدِ الْمِنْ الْمُفَاسِدِ الْمُفَاسِدِ الْمُفْرِيْنُ الْمُفَاسِدِ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفَاسِدِ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنَ الْمُلْمِنْ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنَ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنُ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْنِ الْمُفْرِيْن

وَعُدَّ بِالْهُ زُئِيِّ فِي الصَّغَائِرِ

1258 ـ وَعُدَّ بِالْكُلِّيِّ فِي الْكَبَائِرِ

#### «المسألة الثامنة عشرة»

دُونَ الْتِفَاتِ لِلْمَعَانِي يُقْصَدُ إِلَى الْمَعَانِي يُقْصَدُ إِلَى الْمَعَانِي حَيْثُ مَا ذَاكَ أَتَى مِنْ أَوْجُهِ التَّحْدِيدِ لَا فِي الْعَادَهُ فِي الْجَهَتَيْنِ وَهُو أَمْرٌ مُرْتَضَا فِي الْجَهَتَيْنِ وَهُو أَمْرٌ مُرْتَضَا

1259 - الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّعَبُّدُ 1260 - وَالأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ أَنْ يُلْتَفَتَا 1260 - وَالأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ أَنْ يُلْتَفَتَا 1261 - دَلِيلُهُ مَا جَاءَ فِي الْعِبَادَهُ 1262 - مَعْ أَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ ذَلِكَ اقْتَضَا 1262 - مَعْ أَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ ذَلِكَ اقْتَضَا

## «فَصْلُ»

فَالنَّصُّ مَتْبُوعٌ بِحَيْثُ يُوجَدُ فَمَا الْقِيَاسُ فِيهِ بِالْمَقْبُولِ حَاصِلُ الْانْقِيَادِ لِللْمَثُوبَهُ لِلْفَهْم ضَاهَى مُقْتَضَاهُ الْعَادِي يُعَدُّ أَصْلاً بِالدَّلِيلِ الْوَاضِح رُدَّ إِلَى أَمَانَةِ الْمُكَلَّفِ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْجِعْ لِأَصْلِ ظَاهِرْ فَ قَ ذَا إِشَ السَّرعُ ذَا إِشَارَهُ قَاعِدَةُ النَّرائِع السَّهِيرَهُ وَكُسلُ مَسلُسحَ ظِ لَهُ اعْسِبَارُ وُجُوهُ فُ فِبِ النَّكُ صُوصِ اعْتَبَرَهُ . لِمُقْتَضَى كُلِّيَّةٍ مُرْتَبِطًا فِي شَانِه بِحَسبِ الإِمْكَانِ فَسَدَّ بِالْحُكَّامِ كُلَّ مَا ظَهَرْ

1263 ـ فَإِنْ أَتَى فِي الْعَادَةِ التَّعَبُّدُ 1264 و لَا مَا الله فِيهِ لِللَّهُ فُولِ 1265 ـ وَعِلَّةُ التَّعَبُّدِ الْمَطْلُوبَهُ 1266 ـ وَلِكُشِيرٍ مِنْهُ مَعْنى بَادِ 1267 ـ وَذَاكَ ضَبْطُ أَوْجُهِ الْمَصَالِح 1268 ـ وَمَا يُرَى بِالأنْضِبَاطِ لَا يَفِي 1269 ـ وَعَنْهُ قَدْ عُبِّرَ بِالسَّرَائِرُ 1270 ـ مُعَيَّنِ كَالصَّوْم وَالطَّهَارَهُ 1271 - لَـهُ وَذَا الْـمَـعْنَى لَـهُ مُـشِـيرَهْ 1272 ـ كَـنِ إِنْ مَـضَـى بِـهِ أَنْـظَـارُ 1273 ـ فَنَاظِرٌ لِكَوْنِهِ مُنْتَشِرَهُ 1274 ـ وَنَاظِرٌ لِكُونِهِ مُنْضَاطِا 1275 ـ فَيَجْرِي الِالْتِفَاتُ لِلْمَعَانِي 1276 ـ وَثَالِتُ لَهُ تَوسُّطُ النَّكُ لُهُ

# إِلَى أَمَانَاتِ الْمُكَلَّفِينَا

# 1277 ـ وَرَدَّ مِنْهُ غَيْرِ مَا اسْتُبِينَا

#### «المسألة التاسعة عشرة»

فِيهِ فَكَ تَفْرِيعَ فِيهِ يُوجَدُ لَا بُدَّ مِنْ تَعَبُّدٍ أَنْ يُعْتَبَرْ فَهْ وَ التَّعَبُّدُ الذِي يُسْتَعْمَلُ إِنِ اعْتَبَرْتَ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِي إِنِ اعْتَبَرْتَ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِي مِنِ امْتِفَالِ الأَمْرِ وَالنَّوَاهِي فِي هَاذِهِ السَّارِ وَإِمَّا آجِلَا وَأَنَّ حَقَ عَبْدِهِ فِي الْعَادَةُ 1278 - ثُمَّ النِي يُعنَّبَرُ التَّعَبُدُ المَّعْنَى ظَهَرْ 1279 - وَمَا بِهِ الْقَصْدُ إِلَى الْمَعْنَى ظَهَرْ 1280 - وَكُلُّ مَا مَعْنَاهُ لَيْسَ يُعْقَلُ 1280 - وَكُلُّ مَا مَعْنَاهُ لَيْسَ يُعْقَلُ 1281 - وَحَيْثُ صَحَّ هَذَا الأَصْلُ الْمَرْعِي 1282 - وَجَيْثُ صَحَّ هَذَا الأَصْلُ الْمَرْعِي 1282 - وَجَيْثُ النَّا فِي الْعِبَادَةُ 1283 - وَفِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ إِمَّا عَاجِلَا 1283 - وَالاَصْلُ حَقُّ اللهِ فِي الْعِبَادَةُ 1284 - وَالاَصْلُ حَقُّ اللهِ فِي الْعِبَادَةُ 1284

### «فَصْلَ»

بِنِسْبَةِ الْحَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ
مِثْلَ الْعِبَادَاتِ فَذَا فِيهِ انْظُرَا
أَوْ لَا فَبُطْلَانٌ بِنذَاكَ يَتَّضِحُ
بَعْدَ الْوُقُوعِ فَلِأَمْرٍ رَجَحَا
هُمَا مَعاً فِي حُكْمِهِ سِيَّانِ
هُمَا مَعاً فِي حُكْمِهِ سِيَّانِ
أَوْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ فِي الْحُكْمِ
لَوصْفِهِ الْمُنْفَكِّ حِينَ خَالَفَهُ
لَوصْفِهِ الْمُنْفَكِّ حِينَ خَالَفَهُ
وَهْوَ قَلِيلِ لَيْسَ مِثْلَ الأَوَّلِ
لَوصْفِهِ الْمُنْفَكِ حِينَ خَالَفَهُ
لَوصَفِهِ الْمُنْفَكِ حِينَ خَالَفَهُ
لَوصَفِهِ الْمُنْفَكِ حِينَ خَالَفَهُ
لَا لَا لَا لَا اللَّولَ لَا اللَّولَ لَيْسَ مِثْلَ الأَوَّلِ
لَا تَلْ مَارَحَقُّ الْعَبْدِ غَيْرَ مُعْمَلِ
الْمُدُوعِ فِيهِ مِنْ تِلْكَ الأَوَلُ
المُعْدَ الْوُقُوعِ فِيهِ مِنْ تِلْكَ الأَولُ
الْوَلُ

1285 ـ تَنْقَسِمُ الَافْعَالُ فِي الْحُقُوقِ 1286 ـ مَا هُوَ حَقُّ اللهِ خَالِصاً يُرَى 1286 ـ أِنْ طَابَقَ الْفِعْلُ بِهِ الأَمْرَ يَصِحُّ 1288 ـ فَإِنْ رَأَيْتَ مَنْ لَهُ قَدْ صَحَّحَا 1288 ـ فَإِنْ رَأَيْتَ مَنْ لَهُ قَدْ صَحَّحَا 1288 ـ وَمِثْلُ الأَمْرِ النَّهْيُ فِي ذَا الشَّانِ 1289 ـ وَمِثْلُ الأَمْرِ النَّهْيُ فِي ذَا الشَّانِ 1290 ـ إِمَّا لِأَنَّ ذَاكَ غَــيْسرُ حَــنْسِمِ 1290 ـ أَوْ لِرُجُوعِ جِهَةِ الْمُحَالَفَةُ 1291 ـ أَوْ لِرُجُوعِ جِهَةِ الْمُحَالَفَةُ 1292 ـ وَمَا يُرَى مُشتَركاً وَعَلَبا 1293 ـ وَمَا يُرَى مُشتَركاً وَعَلَبا 1293 ـ وَمَا يُرَى مُشتَركاً وَعَلَبا 1295 ـ وَمَا يُرَى مُشتَركاً وَعَلَبا 1295 ـ وَمَا يُرَى مُشتَركاً وَعَدالأَوَّلِ 1295 ـ وَمَا يُرَى مُشتَركاً صَحَحَ الْعَمَلُ 1295 ـ وَمَا يَرَى مُشتَركاً مَا طَابَقَ صُحِحَ الْعَمَلُ 1295 ـ وَرَابِعِ شَهَادَةُ الْـمُحَحَ الْعَمَلُ 1296 ـ وَرَابِعِ شَهَادَةُ الْـمُحَحَ الْمُصَحِحِ عَلَيْ الْمُعَلِيْرُ مَا طَابَقَ صُحَحَ الْعَمَلُ 1296 ـ وَرَابِعِ شَهَادَةُ الْـمُحَدِي قَالُـمُ مَا طَابَقُ مُلْمَلُ الْمُعَلِيْرُ مَا طَابَقَ صُوادَةً الْـمُحَدِي الْمُحَدِي الْـمُ مَلْـمُ حَدِي الْمُحَدِي الْمُعَلِيقِ الْمُحَدِي الْمُحَدِي الْمُعَلِيقُولِ 1296 ـ وَرَابِعِ شَهَادَةُ الْمُحَدِي الْمُعَلِيقِ الْمُحَدِي الْمُعَلِيقُولِ 1296 ـ وَرَابِعِ شَهَادَةُ الْمُحَدِي الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُولِ 1296 ـ وَرَابِعِ شَهَادَةُ الْمُحَدِي الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُولِ 1296 ـ وَرَابِعِ شَهَادَةُ الْمُحَدِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلِيقُولُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِيقُ الْمُعِ

إِشْكَالَ فِي الصِّحَةِ فِيمَا فَعَلَا فَخَلَا فَذَاكَ مِمَّا فِيهِ بَحْثُ وَنَظَرْ فَلَا مُكَالُ مِمَّا فِيهِ بَحْثُ وَنَظَرْ ذَاكَ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوعِ إِنْ وَقَعْ ذَاكَ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوعِ إِنْ وَقَعْ كَمِثْلِ مَا يَحْصُلُ فِي الْمُطَابَقَة فَيهِ وَحَيْثُ لَيْسَ يَحْصُلُ امْتَنَعْ فَيهِ وَحَيْثُ لَيْسَ يَحْصُلُ امْتَنَعْ فَيهِ الْجَوَازُ أَطْلِقا فَيهِ الْجَوَازُ أَطْلِقا ضَحَ فَمِنْ بَعْضِ الشَّكَرَة الأُولُ

1297 ـ وَعَكْسُ ذَا إِنْ طَابَقَ الأَمْرَ فَلَا 1298 ـ وَمِثْلُهُ النَّهْيُ وَإِنْ عَكْسٌ صَدَرْ 1298 ـ وَمِثْلُهُ النَّهْيُ وَإِنْ عَكْسٌ صَدَرْ 1299 ـ فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ حَقُّ الْعَبْدِ مَعْ 1300 ـ عَنْ سَبَبِ آخَرَ ذِي مُوافَقَهُ 1301 ـ صَحَّ وَزَالَ مُقْتَضَى نَهْيِ وَقَعْ 1302 ـ صَبَّ وَزَالَ مُقْتَضَى نَهْيِ وَقَعْ 1302 ـ كَبَيْعِ مَنْ دُبِّرَ ثُمَّ أُعْتِقَا 1303 ـ وَمَنْ رَأَى بَعْدَ وُقُوعِهِ الْعَمَلُ 1303 ـ وَمَنْ رَأَى بَعْدَ وُقُوعِهِ الْعَمَلُ 1303 ـ وَمَنْ رَأَى بَعْدَ وُقُوعِهِ الْعَمَلُ 1303 ـ وَمَنْ رَأَى بَعْدَ وُقُوعِهِ الْعَمَلُ

#### «المسألة العشرون»

فِي كُلِّ نِعْمَةٍ عَلَيْنَا تَجْرِي بِكُلِّ مَا أَسْدَى لِللِّنْتِفَاعِ وَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلٍ قَدْ وَضَحْ وَكَمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلٍ قَدْ وَضَحْ فِيمَا بِهِ رِضَا الْكَرِيمِ الْمُنْعِمِ اللَّهِ فِيمَا الْمُنْعِمِ الْمُنْعِمِ اللَّهِ فِيمَا الْمُنْعِبَادَهُ مَعَ اللّهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرُ مَعَ اللّهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرُ لِللّهِ اللّهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرُ بِاللّهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرُ بِاللّهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرُ بِاللّهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرُ وَاللّهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرُ وَاللّهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرُ وَاللّهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرُ وَاللّهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرُ الْكُلّمِ اللّهُ لِللّهِ اللّهُ لَيْبَاتِ رِزْقِ عَادِي وَلَا لَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

1304 ـ الشَّرْعُ قَدْ بَيَّنَ وَجْهَ الشُّكْرِ 1305 ـ وَبَيَّنَ الْوَجْهَ فِي الْاسْتِمْتَاعِ 1306 ـ وَمُقْتَضَى الْقَصْدَيْنِ لِلشَّرْعِ اتَّضَحْ 1307 ـ وَمُقْتَضَى الْقَصْدَيْنِ لِلشَّرْعِ اتَّضَحْ 1307 ـ وَالشُّكْرُ أَنْ يَكُونَ صَرْفُ النِّعَمِ 1308 ـ وَذَاكَ الْانْصِرَافُ بِالْكُلِّيَةُ 1308 ـ وَذَاكَ الْانْصِرَافُ بِالْكُلِّيَةُ 1309 ـ وَذَاكَ الْانْصِرَافُ بِالْكُلِّيَةُ مَا لِلْعَادَةُ 1310 ـ وَيَسْتَوِي فِي ذَاكَ مَا لِلْعَادَةُ 1310 ـ كَذَاكَ فِي الْعَادَاتُ فَأَمْرُهَا ظَهَرْ 1311 ـ كَذَاكَ فِي الْعَادَاتِ حَيْثُ مَا هِي 1312 ـ لِنَذَاكَ لَا يَنجُورُ لِلْعِبَادِ 1312 ـ لِنذَاكَ لَا يَنجُورُ لِلْعِبَادِ 1312 ـ لِنذَاكَ لَا يَنجُورُ لِلْعِبَادِ 1312 ـ لِنذَاكَ لَا يَنجُورُ لِلْعِبَادِ

الْقِسْم الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمَقَاصِدِ فِي الثَّاكِلِيفِ وَفِيهِ مَسَائِلُ فِي التَّكْلِيفِ وَفِيهِ مَسَائِلُ فِي مَا يَرْجِعُ عَلَى مَقَاصِدِ الْمُكَلَّفِ فِي التَّكْلِيفِ وَفِيهِ مَسَائِلُ (المُسألة الأولى)

مِنَ الْعِبَادِيَّاتِ وَالْعَادَاتِ

1313 وَإِنَّ مَا الأَعْمَالُ بِالنِّياتِ

آتٍ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ
بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَوَائِدْ
أَوْ نَسِدْبٍ أَوْ مُسبَاحٍ أَوْ حَسرَامِ
أَوْ نَسِدْبٍ أَوْ مُسبَاحٍ أَوْ حَسرَامِ
طَاعَةً أَوْ مُصِيبَةً قَدْ حَظَرا
طَاعَةً أَوْ مُصِيبَةً قَدْ حَظَرا
بِغَيْرِ قَاصِدٍ إِلَيْهَا مُطْلَقًا
وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالإِحْرَاهِ
وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالإِحْرَاهِ
عَلَى خِلَافِ قَصْدِ مَنْ مِنْهُ وَقَعْ
وَرَبُّنَا الْعَالِمُ بِالسَّرَائِيرُ

1314 ـ وَكُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ الْمَقَاصِدْ 1315 ـ يَكْفِيكَ مِنْهَا الْفَرْقُ فِي الْمَقَاصِدْ 1316 ـ وَبَيْنَ وَاجِبٍ مِنَ الأَحْكَامِ 1316 ـ وَبَيْنَ وَاجِبٍ مِنَ الأَحْكَامِ 1317 ـ وَالْعَمَلُ الْوَاحِدُ بِالْقَصْدِ يُرَى 1318 ـ لِذَلِكَ الأَحْكَامُ لَنْ تُعَلَّقًا 1318 ـ لِنَوْلِكَ الأَحْكَامُ لَنْ تُعَلَّقًا 1319 ـ كَمِثْلِ مَحْنُونٍ وَمِثْلِ سَاهِ 1320 ـ وَمِثْلُ مَحْنُونٍ وَمِثْلُ وَقَعْ 1321 ـ إِذْ قَصْدُهُ مُعْتَمَدٌ فِي الظَّاهِرْ 1321 ـ إِذْ قَصْدُهُ مُعْتَمَدٌ فِي الظَّاهِرْ

#### «المسألة الثانية»

وف اقُ قَ صُدِهِ لِلقَ صُدِ الشَّارِعِ لِلثَّسَةُ بَادٍ مِنْ أَصْلِ السَّرْعِ لِأَنَّهُ بَادٍ مِنْ أَصْلِ السَّرِعِ فِي بَادٍ الأَسْبَابِ لَهُ تَحْصِيلُ فِي بَادٍ الأَسْبَابِ لَهُ تَحْصِيلُ

1322 - الْقَصْدُ مِنْ مُكَلَّفٍ فِي وَاقِعِ 1323 - وَذَاكَ لِللَّلِيلِ لَا يَسْتَدْعِي 1324 - وَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ تَفْصِيلٍ

#### «المسألة الثالثة»

لِغَيْرِ مَا مِنْهُ لَدَيْهِ شَرَعًا وَكُمْ دَلِيلٍ مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ وَكُمْ دَلِيلٍ مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ شَهَادَةٍ فِيهِ بِقَصْدِ الشَّارْعِ شَهَادَةٍ فِيهِ بِقَصْدِ الشَّارْعِ

1325 مَنْ كَانَ فِي التَّكْلِيفِ بِالشَّرْعِ سَعَى 1326 مَنْ كَانَ فِي التَّكْلِيفِ بِالشَّرْعِ سَعَى 1326 فَ إِنَّهُ مُ نَسَاقِ ضَ لِسلَّ شَرِعِ 1327 وَمُ وهِ مُ الْبَحَ وَازِ فِي مَ وَاقِعِ 1327 وَمُ وهِ مُ الْبَحَ وَازِ فِي مَ وَاقِعِ

### «المسألة الرابعة»

لِلشَّرْعِ قَعْداً صَحَّ بِاتِّفَاقِ يُخَالِفُ الشَّرْعَ بِهِ الْعَكْسُ بِه اقْتَرَنْ يُخَالِفُ الشَّرْعَ بِهِ الْعَكْسُ بِه اقْتَرَنْ وَالسَّانِ أَنْواعُ الْمُخَالَفَاتِ وَالسَّانِ أَنْواعُ الْمُخَالَفَاتِ وَقَصْدُهُ الْخِلَافُ مِنْهُ مُنْجَلِ وَقَصْدُهُ الْخِلَافُ مِنْهُ مُنْجَلِ

1328 - وَفِعْلُ أَوْ تَسرُكُ مَعَ الْسوِفَاقِ 1329 - وَعَكْسُ ذَا مُخَالِفُ الْقَطْدَ أَنْ 1330 - وَعَكْسُ ذَا مُخَالِفُ الْقَطْدَ أَنْ 1330 - فَأَوَّلُ حَقِيعَةُ الطَّاعَاتِ 1331 - وَثَالِتُ مُوافِقٌ فِي الْعَمَلِ 1331 - وَثَالِتُ مُوافِقٌ فِي الْعَمَلِ

فَ إِنَّ هُ آثِ مُ اتِّ فَ اقْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَلَيْسَ بِالآثم مِنْ حَيْثُ الْعَمَلْ مَنْ مِنْهُ يَصْدُرُ الْخِلَافُ مُطْلَقًا مُعْتَقِداً فِيهِ لِشُرْبِ الْمُسْكِرِ فَذَا الذِي يُسلّحَقُ بِالنّفَاقِ لِغَيْرِ مَقْصُودٍ لَهَا ذُرِيعَهُ بِهِ اللهِ الله كمنشي لطاعة مستأنفه بِمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ وَلَا يُسقَالُ إِنَّهُ أَنْسُواعُ وَالسَدَّمِّ لِسلَّمَ كُسرُوهِ وَالْسَحَسرَام لَيْسَتْ سِوَى مَا الشَّرْعُ يُبْدِي مَنعَهُ فَلَيْسَ فِي الْبِدْعَةِ بِالْمَحْسُوبِ فَهَاهُنَا وَجْهَانِ مِنْ حَيْثُ النَّظُرْ يُصَحِّحُ الْحُكْمَ عَلَى الإِطْلَاقِ مَعَ التَّكَافِي فِي التَّعَبُّدَاتِ وَإِنَّهُا الأعْهَالُ بِالنِّيَّاتِ يَهْنَعُ أَنْ خَالَفَ مَا لِلشَّارِعُ يُعَارِضُ الآخَرَ مِنْ وَجُهَيْنِ فَاحْتِيجَ لِلْبَحْثِ وَلِلتَّصْحِيح لِمُ قُتَضَى التَّوَسُّطِ الْمَأْثُورِ لِيتَكُلُفُوا حُكْمَ مَا قَدْ وَقَعَا

1332 ـ فَإِنْ يَكُنْ لَا يَعْلَمُ الْوِفَاقَا 1333 ـ مِنْ حَيْثُ مَا الْخِلَافُ بِالْقَصْدِ حَصَلْ 1334 لِلْ يَلْحَقُّهُ مَا لَحِقًا 1335 ـ كَشَارِبِ الْجُلَّابِ أَوْ لِلسُّكَرِ 1336 ـ وَإِنْ يَسَكُنْ يَسَعُلُمُ بِالْوِفَاقِ 1337 ـ لِبَعْلِهِ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَة 1338 ـ وَرَابِعٌ مُخَالِفٌ وَالْقَصْدُ 1339 ـ فَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْمُخَالَفَهُ 1340 ـ فَـذَاكَ مَـذُمُـومٌ لِـلِاجْـتِـنَابِ 1341 ـ وَتُحْتَ ذَا يَدُخُلُ الِابْتِدَاعُ 1342 ـ رَاجِعَةٌ لِمُقْتَضَى الأَحْكَام 1343 ـ لِأَنْسَنَا نَسَقُسُولُ إِنَّ الْسِبِدُعَهُ 1344 ـ وَمَا عَلَى النَّدْبِ أَو الْوُجُوبِ 1345 ـ وَإِنْ يَكُنْ يَجْهَلُ مَا عَنْهُ صَدَرْ 1346 ـ فَنَاظِرٌ لِلْقَصْدِ بِالْوِفَاقِ 1347 ـ فِي رَاجِع إِلَى الْمُعَامَلَاتِ 1348 ـ لِأَنَّهُ قَـصْدُ إِلَى السَّاعَاتِ 1349 ـ وَنَاظِرٌ لِهَا بَدَا فِي الْوَاقِعُ 1350 ـ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنَ اللَّحُظُيْنِ 1351 من جهة الأصل أو التّرجيح 1352 ـ فَكَانَ فَيهِ الْمَيْلُ لِلْجُمْهُورِ 1353 ـ فَأَعْمَلُوا الْوَجْهَيْنِ فِي ذَاكَ مَعَا

وَجْه بِمَا لِلْفِعْلِ فِي التَّخَلُّفِ كَذَا النِّكَاحُ إِنْ فَسَادٌ يَسْرِي 1354 ـ فَعَمِلُوا بِالْقَصْدِ فِي وَجْهِ وَفِي 1354 ـ فَعَمِلُوا بِالْقَصْدِ فِي وَجْهِ وَفِي 1355 ـ وَالسَّهُو بَابُهُ عَلَيْهِ يَجْرِي

#### «المسألة الخامسة»

بِ الإذْنِ فِ يَ الْمُ الْمُ مُ مُ مَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بِغَيْرِهِ يَصِحُّ مَا فِيهِ نَظُرْ يَـمْنَعُ قَـصْدُهُ بِللا ضِرارا هَـذَا مَـحَلُّ لِاجْتِهَادٍ يَـقَـعُ حُصُولُهُ فَالْمَنْعُ مِنْهُ بَيِّنُ وَقَصْدُ الإِضْرَارِ هُوَ الْمُمْتَنِعُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ حُكْماً يَأْتِي لَكِنَّهُ يُسْتَصْحَبُ اضْطِرَارا يَـلْحُـقُـهُ بِحَـيثُ لَا يَـنْجَـبِرُ وَكَادَ أَنْ يَكُونَ بِاتِّفَاقِ الْحِهَةُ النِّي بِهَا عَمَّ الضَّرُرُ خُصَّ وَفِي الْمَنْعِ لَهُ اسْتِضْرَارُ أَوْ لَا فَفِيهِ غَيْرُ هَذَا اللَّحْظِ أُولَاهُ مَا حَقِيقَةُ الإِيمَانِ وَبِالْهُ وَاسَاةِ فِي الاعْتِيادِ وَمَا يُوالِيها مِنَ السِّكَاتِ بِالْمَالِ وَالنَّفْس بِالْاخْتِيارِ وَانْظُرْ لِمَا قَدْ جَاءَ فِيهِ عَنْ عَلِي فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ

1356 ـ جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَهُ 1357 ـ فَقَصدُ ذَاكَ دُونَ قَصْدٍ لِلضَّرَرْ 1358 ـ وَفَاعِلُ مَعْ قَصْدِهِ الإِضْرَارَ 1359 ـ وَالْفِعْلُ هَلْ يَكُونُ مِنْهُ يَمْنعُ 1360 ـ فَحَيْثُ كَانَ دُونَ ضُرِّ يُمْكِنُ 1361 ـ وَحَيْثُ لَا مُحِيدَ لَيْسَ يَمْنَعُ 1362 ـ وَهْوَ عَلَى مَسْأَلُةِ السَّكَاةِ 1363 ـ وَإِنْ يَكُنْ لَا يَقْصِدُ الإِضْرَارَا 1364 فَمَا يُرَى بِالْمَنْعِ مِنْهُ الضَّرَرُ 1365 ـ قُدِّم حَفَّهُ عَلَى الإطلكاقِ 1366 وَإِنْ يَكُنْ مُنْجَبِراً فَتُعْتَبُرْ 1367 ـ وَفِي اللَّذِي فِي فِعْلِهِ إِضْرَارُ 1368 ـ تَقْدِيمُهُ إِنْ يُعْتَبَرُ لِلْحَظْ 1369 ـ وَالسَّرُكُ لِللْحَظْ لَهُ حَالَانِ 1370 ـ وَذَاكَ بِالسَّرْكِ لِلاسْتِبْدَادِ 1371 ـ وَمِنْ هُنَا شُرْعِيَّةُ الرَّكاةِ 1372 - ثَانِيةُ الْحَالَيْنِ فِي الْإِيثَارِ 1373 ـ وَذَاكَ مَعْنَى الْبُودِ وَالتَّوَكُل 1374 ـ بَـلُ لِـلَّـذِي جَـاءَ عَـنِ الرَّسُولِ

1375 ـ وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ اسْتِضْرَارُ 1376 ـ فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ قَطْعًا عَادَهُ 1376 ـ كَحَفْرِ بِئْرٍ خَلْفَ بَابِ الدَّارِ 1377 ـ كَحَفْرِ بِئْرٍ خَلْفَ بَابِ الدَّارِ 1378 ـ وَالأَصْلُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ 1379 ـ وَالأَصْلُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ 1379 ـ وَالأَصْلُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ 1380 ـ الْإَنْ فِي التَّحْصِيلِ لِلْمَنَافِعِ 1381 ـ وَإِنْ يَكُ الإِصْرَارُ ظَنَّا يَحْصُلُ الظَّنِّ 1382 ـ لَكِنَّ الأرْجَعَ اعْتِبَارُ الظَّنِّ 1383 ـ مَعْ أَنَّ بَابَ السَّدِ لِلذَّرَائِعِ 1384 ـ وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ بِغَالِبٍ وَلَا 1385 ـ وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ بِغَالِبٍ وَلَا 1385 ـ وَالنَّهُيُ عَنْهُ جَاءَ فِي مَسَالِكِ 1385 ـ وَالنَّهُيُ عَنْهُ جَاءَ فِي مَسَالِكِ

### «الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ»

بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الْمَنَافِعُ لَبِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الْمَنَافِعُ لَبِكُونُ إِنْ اضْطُرَّ فَلَا إِلْنَامُ لَلَّا الْمُنَالُونُ اضْطُرَّ فَلَا الْمُعْرَاضِ وَمَا بِمَعْنَاهُ مِنَ الأَغْرَاضِ

1387 ـ كُـلُّ مُكَلَّفٍ وَمَا مِنْ مَانِعْ 1388 ـ لَيْسَ عَلَى الْغَيْرِ بِهَا قِيَامُ 1389 ـ وَمِنْ هُنَا شَرْعِيَّةُ الإِقْرَاضِ

# «الْمَشْأَلَةُ السَّابِعَةُ»

صَلَاحُ غَيْرِهِ فِي الْاعْتِيَادِ عَلَى قِيامِ فِي الْاعْتِيَادِ عَلَى قِيامِهِ بِمَا اسْتَحَقَّهُ عَلَى قِيامِهِ بِمَا اسْتَحَقَّهُ بِمَا يَخُعَضُهُ عَلَى السَّوَامِ بِمَا يَخُعَضُهُ عَلَى السَّوَامِ لَاكِنْ عَلَى مَشَقَّةٍ تُعْتَبُرُ لَاكِنْ عَلَى مَشَقَّةٍ تُعْتَبُرُ

1390 ـ وَكُلُّ مَنْ كُلُفَ فِي الْعِبَادِ
1391 ـ إِنْ كَانَ قَادِرًا بِلَا مَشَقَّهُ
1392 ـ إِنْ كَانَ قَادِرًا بِسَلَا مَشَقَّهُ
1392 ـ فَمَا عَلَى سِوَاهُ مِنْ قِيامِ
1393 ـ وَغَيْرُ قَادِرٍ وَمَنْ قَدْ يَقْدِرُ

فَ مَا يَحُصُهُ هُو الأَهَا فَلَا سُقُوطَ عِنْد ذَاكَ ثَمَا يُطلِعُهُ مَا خَذِ يُكَالَى أَتَم مَا خَذِ يُطلِعُهُ عَلَى أَتَم مَا خَذِ يَعْلِمُ أَتَىم مَا خَذِ يَعْلِمُ أَتُ السَّرِخُورَارُ اللَّهِ وَلَا يَطرَقُهُ السَّرِخُورَارُ الْوَتُهُ مَنْصِبُهُ يَا أَبَاهَا أَوْ تُهُ مَنْصِبُهُ يَا أَبَاهَا أَوْ تُهُ مَنْ صِبُهُ يَا أَبَاهَا أَوْ لَي الْحِصَامِ أَخْذَ هَدِيَّاتِ أُولِي الْحِصَامِ أَخْذَ هَدِيَّاتِ أُولِي الْحِصَامِ كَالْوَقْفِ مَا يُبْدِي أَذِي وَيَدْفَعُ كَالُوقُفِ مَا يُبْدِي أَذِي وَيَدْفَعُ كَالْوَقْفِ مَا يُبْدِي أَذِي وَيَدْفَعُ كَالُوقُفِ مَا يُبْدِي أَذِي وَيَدْفَعُ كَالُوقُفِ مَا يُبْدِي أَذِي وَيَدْفَعُ

1394 - إِنْ كَانَ مَا لِلْغَيْرِ لَا يَعُمُّ الْمَالِسِوَاهُ عَمَّا لِسِوَاهُ عَمَّا الْمِوَاهُ عَمَّا الْمِوَاهُ عَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِاللَّذِي 1396 - لَاكِنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِاللَّذِي 1397 - بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُهُمْ إِصْرَارُ 1398 - مِنْ مِنْ مِنْ قِيدُ يُلْكُمُ أَذَاهَا المُنْكُ لِللَّحُكَّامِ 1399 - وَمِنْ هُنَا يُمْنَعُ لِللَّحُكَّامِ 1399 - وَمِنْ هُنَا يُمْنَعُ لِللَّحُكَّامِ 1400 - وَبَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يَرْفَعُ

### «فَصْلُ»

دُنْيَا وَمَا عَنْهُ سِوَاهُ يَقْصُرُ 1401 ـ وَكُلُّ ذَا حَيْثُ يَكُونُ الضَّرَدُ بِهِ فَفِيهِ خُلْفُهُمْ مَعْلُومُ 1402 ـ وَإِنْ يَكِنْ سِواهُ لَا يَقُومُ بِوَاحِدٍ لِبُمْ لَدٍ مِنْ أَنْفُسِ 1403 ـ وَأَصْلُهُ مَسْأَلُهُ التَّتَرُّسِ أَنْ لَيْسَ تَكْلِيفٌ عَلَيْهِ يَرِدُ 1404 ـ وَأَصْلُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ يَشْهَدُ مَ صْلَحَةً يُلْزِمُ ذَاكَ الْحُكَمَا 1405 ـ وَالأَصْلُ فِي تَقْدِيم مَا قَدْ عَمَّا مَ صْلَحَةُ الْعُمُومُ وَهْيَ تُوضَحُ 1406 و حَيثُ إِسْقَاطُ الْحُظُوظِ رَجَحُ وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ نَطَّا مُحْكَما 1407 ـ بِأَصْلِ الْإِيثَارِ النِي تَفَدَّمَا مِنْ جِهَةِ الأَخْرَى لَهُ مُعْتَمَدَهُ 1408 ـ وَحَيْثُ مَا تَكُونُ تِلْكَ الْمَفْسَدَهُ يَحْدُثُ فِيهِ خَلَلٌ قَطْعِيُّ 1409 فَ كُلُّ مَا لُرُومُهُ عَيْنِيُّ فَهَاهُنَا التَّرْكُ لَهُ مَا أَوْضَحَهُ 1410 - بِمُقْتَضَى قِيَامِهِ بِالْمَصْلَحَهُ أَنَّ لَهَا التَّقْدِيمُ بِالْكُلِّيةُ 1411 - إِذْ مَرَّ فِي الْمَصَالِح الدِّينِيَّة فَذَاكَ مَعْفُورٌ بِكُلِّ حَالِ 1412 ـ فَإِنْ يَكُنْ يُخِلُّ بِالْكَمَالِ غَيْرُ مُعَارِضِ لِلذِي الْوجُوبِ 1413 مِنْ حَيْث إِنَّ جَانِبَ الْمَنْدُوبِ عَنْهُ وَلَا النَّقْصُ بِهِ أَيْضًا حَصَلْ 1414 ـ وَحَيْثُ مَا الدُّخُولُ لَمْ يُبْدِ الْخَلَلْ

فَإِنَّهُ لِلاجْتِهَادِ مَوْضَعُ أَوْلَى مِنَ الْخُصُوصِ بِالتَّقْدِيمِ مَصْلَحَةٍ لِعَكْسِهَا اقْتِرَانُ وَفِي التَّسَاوِي الْخُلْف مِمَّا رُتِّبَا مَفْسَدَةً مِثْلِيَّةً أَوْ غَالِبَهْ 1415 ـ لَـ كِـنَّهُ شَـيْءٌ لَـهُ تَـوَقُّـعُ 1416 ـ وَقَـدْ يَكُونُ جَانِبُ الْعُمُومِ 1416 ـ وَقَـدْ يَكُونُ جَانِبُ الْعُمُومِ 1417 ـ وَمِـنْ لُ ذَا ضَـابِ طُـهُ وِزَانُ 1418 ـ وَمِا لَهُ التَّرْجِيحُ يَبْدُو غَلَبَا 1418 ـ فَمَا لَهُ التَّرْجِيحُ يَبْدُو غَلَبَا 1418 ـ عَلَى انْخِرَامِ بَثَ فِي الْمُنَاسَبَهُ 1419 ـ عَلَى انْخِرَامٍ بَثَ فِي الْمُنَاسَبَهُ

### «فَصْلَ»

تُلْغَى لِعُظْم مَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَه

1420 ـ وَقَدْ تُرَى الْمَفْسَدَةُ الْمُسْتَوْضَحَهُ

#### «المسألة الثامنة»

قَصْدُ الْمَصَالِحِ لَدَيْهَا وَفُهِمْ فِي ذَاكَ أَحُوالُ عَلَى التَّفْصِيلِ مَفْهُومَ قَصْدِ الشَّرْعِ بِالشَّرْعِيَّهُ مَفْهُومَ قَصْدِ الشَّرْعِ بِالشَّرْعِيَّهُ قَصْدُ التَّعَبُّدَاتِ فِيمَا يَبْتَغِي قَصْدُ الشَّارِعُ لِمَا عَسَى أَنْ هُوَ قَصْدُ الشَّارِعُ لِمَا عَسَى أَنْ هُو قَصْدُ الشَّارِعُ وَذَا عَنِ الأُوَّلِ شَيْعَا إِرْتَفَعُ وَذَا عَنِ الأُوَّلِ شَيْعَا إِرْتَفَعُ مُحَرَّداً مِنْ كُلِّ قَصْدٍ تَالِ مُحَرَّداً مِنْ كُلِّ قَصْدٍ تَالِ مُو وَأَنَّهَا أَسْلَمُ فِيمَا يُقْتَضَى وَأَنَّهَا أَسْلَمُ فِيمَا يُقْتَضَى

1421 - ثُمَّ التَّكَالِيفُ بِحَيْثُ مَا عُلِمْ 1422 - فَلِلْمُكَلَّفِينَ فِي الدُّحُولِ 1422 - فَلَاحُلُ يَقْصِدُ فِي الْقَضِيَّةُ 1423 - فَلَاخِلُ يَقْصِدُ فِي الْقَضِيَّةِ 1424 - فَلَاكَ وَاضِحٌ وَلَكِنْ يَنْبَغِي 1425 - وَدَاخِلُ لِمَقْصِدٍ مُتَابِعْ 1426 - مُطَّلِعاً عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَطَّلِعْ 1426 - وَدَاخِلٌ بِقَصْدِ الإمْتِثَالِ 1427 - وَدَاخِلٌ بِقَصْدِ الإمْتِثَالِ 1428 - وَدَاخِلٌ بِقَصْدِ الإمْتِثَالِ 1428 - مَعْ فَهْمِهِ فِي ذَاكَ قَصْدَ الْمَصْلَحَةُ 1428 - فِي كَوْنِهِ أَكْمَلَ مِمَّا قَدْ مَضَا

#### «المسألة التاسعة»

1430 وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ الْخِيرَهُ فِيمَا يُرَى لِلَّهِ حَقًّا أَظْهَرَهُ الْجَيرَهُ فِيمَا يُرَى لِلَّهِ حَقًّا أَظْهَرَهُ وَمُجَرَّدَا حَقًّا لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ مُجَرَّدَا حَقًّا لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ مُجَرَّدَا حَقًّا لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ مُجَرَّدَا عَلَيْهِ مُخَرَّدًا عَلَيْهِ مُخَرَّدًا عَلَيْهِ مَوْرِدِ الشَّرْعِ بِلَا تَخَلَّفِ مَوَارِدِ الشَّرْعِ بِلَا تَخَلَّفِ مَوَارِدِ الشَّرْعِ بِلَا تَخَلَّفِ

#### «المسألة العاشرة»

بِسَبَبٍ يُنْحَى يُسَمَّى بِالْحِيَلْ فِي ظَاهِرٍ وَاللَّغُوُ بَاطِناً قُصِدْ فِي ظَاهِرٍ وَاللَّغُو بَاطِناً قُصِدْ بِقَصْدِ أَنْ يَقْصُرَ أَوْ أَنْ يُفْطِرَا 1433 ـ وَقَصْدُ قَلْبِ الْحُكْمِ أَوْ رَفْعِ الْعَمَلْ 1434 ـ وَمُقْتَضَاهَا فِعْلُ شَيْءٍ اعْتُمِدْ 1434 ـ وَمُقْتَضَاهَا فِعْلُ شَيْءٍ اعْتُمِدْ 1435 ـ كَمُنْشِئٍ فِي رَمَضَانَ السَّفَرَا 1435 ـ كَمُنْشِئٍ فِي رَمَضَانَ السَّفَرَا

#### «المسألة الحادية عشرة»

فِي الدِّينِ بَلْ ذَاكَ مِنَ الْمَمْنُوعِ لِنَا اللَّهِ اللَّينِ بَلْ ذَاكَ مِنَ الْمَمْنُوعِ لِنَاعِ السِّياءِ وَالنِّفَاقِ لِنَاعِ السِّياءِ وَالنِّفَاقِ وَمَنْ مَقْتِ وَمَنْ مَقْتِ وَمَنْ مَقْتِ مَحْرَاهُمُ مِنْ مَقْتِ

1436 - لَيْسَ التَّحَيُّلُ مِنَ الْمَشْرُوعِ 1437 - وَلِيلُهُ النَّامُ عَلَى الإِطْلَاقِ 1437 - وَمَا أَتَى فِي شَأْنِ أَهْلِ السَّبْتِ 1438 - وَمَا أَتَى فِي شَأْنِ أَهْلِ السَّبْتِ

#### «المسألة الثانية عشرة»

فِي ضِمْنِهِ مَصَالِحُ الْأَنَامِ لِمَا بِهَا مِنْ مَقْصَدِ الشَّرْعِ ظَهَرْ لِمَقْتَضَى الشَّرْعِ عَلَى الإِطْلَاقِ لِمُقْتَضَى الشَّرْعِ عَلَى الإِطْلَاقِ ظَاهِرُهُ مُوافِقٌ فِي الْمَأْخَذِ ظَاهِرُهُ مُوافِقٌ فِي الْمَأْخَذِ لَيْسَ بِمشرُوعٍ وَمِمَّا نُبِذَا مَصَالِحُ الْخَلْقِ عَلَيْهَا وُضِعَتْ مَصَالِحُ الْخَلْقِ عَلَيْهَا وُضِعَتْ فَلَيْسَ مِمَّا يَسْتَقِرُ شَرْعَا فَطَى غَيْرِ السَّوَا فَهُو مِنَ الأَمْرِ عَلَى غَيْرِ السَّوَا فَهُو مِنَ الأَمْرِ عَلَى غَيْرِ السَّوَا يَهْدِهُ مُ فُقْتَضَاهُ قَصْدَ الشَّرْع

1439 قَدْ صَحَّ أَنَّ الشَّرْعَ لِلْأَحْكَامِ 1440 لِذَاكَ كَانَ الْفِعْلُ مَعهَا يُعْتَبَرْ 1440 فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ مَعهَا يُعْتَبَرْ 1441 فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ بِالْوِفَاقِ 1442 فَخَدَاكَ لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَاللَّذِي 1442 فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَاللَّذِي 1443 وَخَالَفَتْ مَصْلَحَةَ الْحُكْمِ فَذَا 1444 لَأَنَّ الأَعْمَالَ التِي قَدْ شُرِعَتْ 1445 فَكُلُّ مَا خَالَفَ هَذَا الْوَضْعَا 1445 وَأَصْلُ ذَاكَ الاتِّبَاعُ لِللّهَوَا 1446 وَأَصْلُ ذَاكَ الاتِّبَاعُ لِللّهَوَا 1446 لِذَلِكَ الْمَقْصِدُ غَيْرُ الشَّرْعِي 1447 لِذَلِكَ الْمَقْصِدُ غَيْرُ الشَّرْعِي

### «فَصْلَ»

وَذَمُّهَا وَلَهُ يَبِحُرْ إِعْمَالُهَا وَلَهُ يَبِحُرْ إِعْمَالُهَا أَوْ هَلَهُ الْهَا لَهُ الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا لُهُ الْهَا الْهَا لَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْهَا الْهَا لَا الْهَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

1448 ـ فَالْحِيَلُ التِي مَضَى إِبْطَالُهَا 1448 ـ فَالْحِيَلُ التِي مَضَى إِبْطَالُهَا 1449 ـ مَا نَاقَضَ الْمَصَالِحُ الشَّرْعِيَّة

1450 ـ وَكُلُّ مَا لَيْسَ كَذَاكَ لَا يُرَى 1451 ـ وَعِنْدَ ذَا تُوجَدُ أَصْرُبُ الْحِيلُ 1452 ـ وَعِنْدَ ذَا تُوجَدُ أَصْرُبُ الْحِيلُ 1452 ـ وَلَيْ بِيهِ الْبُطْلَانُ بِاتِّفَاقِ 1453 ـ وَالشَّانِ مَا الْجَوَازُ فِيهِ وَاتِ 1454 ـ وَفِي كِلَا الْقِسْمَيْنِ حُكْمُ الْقَطْعِ قَدْ 1455 ـ وَالشَّالِثُ الْغُمُوضُ فِيهِ ثَبَتَا 1456 ـ وَالشَّالِثُ الْغُمُوضُ فِيهِ ثَبَتَا 1456 ـ إِذْ لَيْسَ فِيهِ قَاطِعٌ بُرْهَانِي 1457 ـ وَلَا يُسَقِارُ كُلُّ يَتُبَعُ اجْتِهَادَهُ 1458 ـ وَلَا يُسقَالُ إِنَّ مَسنُ أَبْعَا الْعَسَقَدَا 1458 ـ وَكُمْ بِهَذَا الْقِسْمِ مِنْ مَسَائِلِ التَّحَيُّلِ 1460 ـ وَكُمْ بِهَذَا الْقِسْمِ مِنْ مَسَائِلُ التَّحَيُّلِ

يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ الذِي تَقَرَّرَا فَلَاثَةٌ كُلُّ عَلَيْهِ يُسْتَدَلُ كَيْهِ يُسْتَدَلُ كَيْهِ يُسْتَدَلُ كَيْمِ السِّفَاقِ كَيْمِيلَةِ السِّياءِ وَالنِّفَاقِ كَيْمِيلِةِ الْمُكْرَهِ لِللْحَيَاةِ وَافَتْ بِهِ النَّصُوصُ فَهْيَ تُعْتَمَدُ وَافَتْ بِهِ النَّصُوصُ فَهْيَ تُعْتَمَدُ لِالْكَ الْخِلَانُ فِيهِ قَدْ أَتَا لِيلَا لَلْهِ النَّعُولُ فِيهِ قَدْ أَتَا لِيلَا لَلْهَ الْخِلَانُ فِيهِ قَدْ أَتَا فَي لِلْكَ الْخِلْفُ فِيهِ قَدْ أَتَا فَي لِلْكَ الْخِلْفُ فِي الْمُلْفِ إِلَى الشَّهَادَةُ فَمَرْجِعُ الْخُلْفِ إِلَى الشَّهَادَةُ فَمَرْجِعُ الْخُلْفِ إلَى الشَّهَادَةُ فِي عُلَمَاءِ الدِّينِ أَعْلَمُ الْهُدَا فِي عُلَمَاءِ الدِّينِ أَعْلَمُ الْهُدَا إِخَارَةُ النِّكَاحِ لِللْمُحَلِّلِ الشَّكِالِ لِللَّهُ لَا إِلَى الشَّكَاحِ لِللْمُحَلِّلِ إِلَى الشَّكَاحِ لِللْمُحَلِّلِ إِلَى الشَّكَاحِ لِللْمُحَلِّلِ اللَّهُ لَا إِلَى الشَّكَاحِ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلِلَا اللَّهُ الْمُلْعُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَ

#### «فَصْلُ»

يُبنَى عَلَى الْعِلْمِ بِقَصْدِ الشَّارِعُ قَدُلْتُ لَهُ قَاعِدَةٌ تُعفَّلُ قُعلَى مَذَاهِبٍ سَتُوصَفُ هُنَا عَلَى مَذَاهِبٍ سَتُوصَفُ وَوَقَفُوا مَعْ كُلِّ لَفْظٍ صَادِرْ فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ مُمرَتَّبُ لَهُمْ عَلَيْهِ الْبَاسُ فِيمَا مِنَ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ يُجْتَلَا فِيمَا مِنَ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ يُجْتَلَا قَيلَ اللَّهْ فِل الصَّرِيحِ يُجْتَلَا تَتَبَّعَا لِيكُلِّ شَانٍ شَانٍ قَالنَّصُ مَعْ مَعْنَى لَهُ مُنَافِرُ وَالنَّصُ مَعْ مَعْنَى لَهُ مُنَافِرُ وَالنَّصُ مَعْ مَعْنَى لَهُ مُنَافِرُ وَالنَّصُ مَعْ مَعْنَى لَهُ مُنَافِرُ

1462 إِنْ قِيلَ إِنَّ الْحُكْمَ فِي مَوَاضِعْ 1463 فَمَا الّذِي لِعِلْمِ ذَاكَ يُوصِلُ 1464 وَذَاكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ احْتَلَفُوا 1465 وَذَاكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ احْتَلَفُوا 1465 وَذَاكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ احْتَلَفُوا 1465 وَرَدُّ الِالْتِفَاتِ لِللْمَعَانِي 1466 وَرَدُّ الْإلْتِفَاتِ لِللْمَعَانِي 1467 وَهُمْ أُولُو الظَّاهِرِ فَالْقِيَاسُ 1468 وَفِرْقَةٌ مَالُوا إِلَى الْمَعَانِي 1468 وَفِرْقَةٌ مَالُوا إِلَى الْمَعَانِي 1469 وَفِرْقَةٌ مَالُوا إِلَى الْمَعَانِي 1469 وَفِرْقَةٌ مَالُوا إِلَى الْمَعَانِي 1470 فَكَا اعْتِبَارَ عِنْدَهُمْ بِالظَّاهِرُ

1471 ـ وَهُمْ أُولُو الرَّأِي فَفِي الْقِيَاسِ 1472 ـ فَمَقْصِدُ الشَّارِعَ عِنْدَهُمْ يُرَى 1473 ـ وَجُلُّهُمْ مَالُوا إِلَى التَّوَسُّطِ 1474 ـ فَاعْتَبِرُوا فِي ذَلِكَ الأَمْرَيْنِ 1475 ـ جَارِينَ فِي الأَمْرِ عَلَى نِظام 1476 ـ بِحَيْثُ لَا يُخِلُّ بِالْمَعَانِي 1477 ـ وَذَا السِدِي قَدْ أُمَّهُ الأَئِسَهُ 1478 ـ وَأَنَّهُ الذِي عَلَيْهِ الْمُعْتَمَدُ 1479 ـ وَقَـصْدُهُ يُعرَفُ مِنْ مَسَالِك 1480 ـ أوّلُها مُهَا مُهِا مُهارّدُ الْأُوامِر 1481 ـ وَمَع تَعضريع بِذَاكَ مُعْنِ 1482 ـ وَالْمُسْلَكُ الثَّانِي اعْتِبَارُ الْعِلَلِ 1483 ـ فَإِنْ تَكُ الْعِلَّةُ مِمَّا عُلِمَا 1484 ـ اتَّبِعَتْ فَحَيْثُ مَا قَدْ وُجِدَتْ 1485 ـ وَحَيْثُمَا تَعَيَّنَتُ فَيُعْلَمُ 1486 مِنْ فِعْلِ أَوْ تَسَبُّبٍ مُطَّلَبِ 1487 ـ وَإِنْ تَكُ الْعِلَّةُ لَمْ تُعْلَمْ فَفِي 1488 ـ عَنْ أَنْ نَقُولَ إِنَّ قَصْدَ الشَّارِعْ 1489 - إمَّا بِتَرْكِ الْجَزْمِ فِي التَّعَدِّي 1490 ـ إِمَّا مَعَ الْبَحَرْم بِهِ وَالْقَطْع 1491 ـ وَحَيْثُمَا تَعَارَضَا لِلْمُجْتَهِدُ 1492 ـ وَمَع ذَا فَالْفَرْقُ شَرْعاً ءَاتِ

تَعَمَّقُوا مِنْ دُونِ جُلِّ النَّاسِ فِيمًا مِنَ الْمَعْنَى لَهُمْ تَصَوَّرًا عَنْ حَالَتَى مُنْسرط أَوْ مُنْسرط وأعْمِلُوا فِيهِ كِلا الْوَجْهَيْنِ بِهِ يُسرَى الْسَمَسْشُرُوعُ ذَا الْتِسَام نَصُّ وَلَا الْعَكْسُ بِذِي اقْتِرَانِ وَأُوْضَحُوا سَبِيلُهُ لِلْأُمَّة فِيمًا يُرَى الْعِلْمُ بِمَ الشَّرْعُ قَصَدْ أغلكمها واضحة للسالك أو السُّواهِي بِابْسِداءٍ ظَاهِرْ وتُحَرَّزٍ مِنْ تَابِعِ وَضِمْنِي فِي الأَمْرِ وَالنَّهْي بِحَيْثُ يَنْجَلِي بِمَا لَدَى عِلْم الأَصُولِ يُمِّما فَمُقْتَضَى الأَمْرِ أَوِ النَّهْيِ ثَبَتْ بِأَنَّ قَصْدَ الشَّرْعِ فِيمَا تُفْهَمُ أَوْ عَدَم الْفِعْلِ أَوِ التَّسَبُّبِ ذَا الْـحَالِ لَا بُـدَّ مِنَ السَّوقَـفِ فِيهِ كُذا بِلَا دَلِيلِ قَاطِعْ بِأَنَّهُ لَـيْسَ لَـهُ مِـنْ قَـصْدِ بِانْهُ لَيْسَسُ مُرادَ الشَّرْع مِثْلُ الدَّلِيلَيْنِ التَّوَقَّفُ اعْتُمِدُ بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَادَاتِ

1493 ـ لِأَنَّهُ غَـلَّبَ فِسِي الْعِبِادَهُ 1494 ـ لِــذَاكَ مَــالِـكُ لَــهُ تَــوَسُّـعٌ 1495 ـ فَأَصْلُ الْاسْتِحْسَانِ فِيهَا أَعْمَلُهُ 1496 ـ وَذَا بِعَكْسِ مَا لَهُ مَعْهُودُ 1497 ـ وَمَلْحَظُ النَّفْيِ لَدَى الْعِبَادَهُ 1498 ـ وَالْمَيْلُ لِلْمَعْنَى بِمَا التَّعَبُّدُ 1499 ـ وَالسَّاهِ رِيُّ مَيْلُهُ بِالْعَادِي 1500 ـ وَالنَّفْيُ الأَصْلِيُّ وَالِاسْتِصْحَابُ 1501 ـ وَالْمُسْلَكُ الثَّالِثُ مِنْ تَنْوِيع 1502 ـ فَالشَّرْعُ ذُو مَقَاصِدٍ أَصْلِيَّهُ 1503 ـ وَفِي الْعِبَادَاتِ وَفِي الْعَادَاتِ 1504 ـ فَتَابِعِيٌّ نَصَّ أَوْ أَشِيرا 1505 ـ فَإِنَّهُ مُشَبِّتُ الأَصْلِيَّةُ 1506 ـ وَمَا كَذَاكَ شَاأُنُهُ وَلَهُ يَرِدُ 1507 ـ وَمَا يُرَى يُخَالِفُ الْجَمِيعَا 1508 ـ وَغَيْرُ عَيْنِ فِيهِ خُلْفٌ قَدْ ظَهَرْ

تَعَبُّداً وَعَكُسُهُ فِي الْعَادَة فِيمًا إِلَى الْعَادَاتِ حُكْماً يَرْجِعُ مِثْلَ الْمَصَالِحِ وَأَعْنِي الْمُرْسَلَهُ فِسيامًا بِهِ تَعَابُلُا مَوْجُودُ أَمْكُنُ وَالآخِرُ حَيْثُ الْعَادَة مِنْ شَانِهِ لِلْحَنَهِ يُسْنَدُ فِي كُلِّ حَالَةٍ إِلَى الْعِبَادِي مِنْ هَاهُنَا لِأَصْلِهِ اسْتِجْلَابُ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي التَّشرِيع فِي مُقْتَضَى الْحُكْم وَتَابِعِيّه تَشْبُتُ بِالأَخْبَارِ وَالآيَاتِ إِلَيْهِ أَوْ عَنْ ذَلِكَ اسْتُشِيرا مُؤكِّدٌ حِكْمَتُهَا الْحُكْمِيَّة نَصُّ بِهِ فَإِنَّهُ شُرْعًا قُصِدُ عَيْناً فَلَيْسَ مَقْصَداً مَشْرُوعا كَالْعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ أَوْ قَصْدِ الضَّرَرْ

«فَصْلٌ»

1509 و تَقْتَضِي الْمَقَاصِدَ الْفَرْعِيَّهُ 1500 و تَقْتَضِي الْمَقَاصِدَ الْفَرْعِيَّهُ 1510 و الشَّرْعِ 1511 و لَيْسَ مِنْهُ الْقَصْدُ لِلتَّعَبُّدِ 1512 و لَيْسَ مِنْهُ الْقَصْدُ لِلتَّعَبُّدِ 1512 و لَيْسَ مِنْهُ الْقَصْدُ لِلتَّعَبُّدِ 1512 و لَيْسَ مِنْهُ الْعَصَادَاتِ 1512 و لَيْسَ مِنْهُ الْعَادَاتِ 1513 و لَيْسَ مُنْهُ الْمُ يَرِدُ فِي الشَّرْعِ 1513 و لَيْ هَذَا لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ 1513 و لَيْسَ اللَّهُ الْمُ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ 1513 و الشَّرْعِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ السَّرْعِ السَّرِدُ فِي السَّرِدُ فِي السَّرْعِ السَّرَعِ السَّرِدُ فِي السَّرِدُ فِي السَّرِدُ فِي السَّرِعُ السَّرِدُ فِي السَّرِهُ الْمُ يَرِدُ فِي السَّرِدُ فِي السَّرِدُ فِي السَّرِدُ فِي السَّرِدُ فِي السَّرِدُ فِي السَّرِهُ اللَّهُ الْمُ يَرِدُ فِي السَّرِدُ فِي السَّرَعِ اللَّهُ الْمُ يَرِدُ فِي السَّرِدُ فِي السَّرَعِ الْمَاسِ اللَّهُ الْمُ يَرْدُ فِي السَّرَعِ السَّرَعِ السَّرَعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يَرِدُ فِي السَّرَاءُ اللَّهُ الْمُ لَعَمَادُ اللَّهُ الْمُ الْمُهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

مِنَ التَّكَالِيفِ التَّعَبُّدِيَّهُ يُوذِنُ بِاقْتِضَائِهَا لِلنَّفْعِ بِقَصْدِ أَخْذِ النَّفْسِ بِالتَّجَرُّدِ وَأَنْ يُسَاهِدَ الْمُغَيَّبَاتِ إِذْنٌ بِهِ فَهْوَ حَرٍ بِالْمَنْعِ

1514 ـ وَلَيْسَ مِمَّا فِيهِ مَطْلُوبُ النَّظُرْ 1515 ـ فَـمَا بَـدَا فِي عَالَـم الشَّهَادَهُ 1516 ـ فَإِنْ يَكُنْ يُطْلَبُ ذَاكَ بِالدُّعَا 1517 ـ وَالرَّابِعُ السُّكُوتُ عَنْ شَرْعِ الْعَمَلْ 1518 ـ إِمَّا لِأَنْ لَا شَيْءَ يَـ قُـتَـضِيهِ 1519 ـ وَتُحْتَ هَذَا تَدْخُلُ النَّوَازِلُ 1520 ـ لِكُلِّ مَا أَجْمَعَ بَعْدَهُ السَّلَفْ 1521 ـ كَالْكُتْبِ لِلْعِلْمِ وَجَمْعِ الْمُصْحَفِ 1522 ـ فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي قَبُولِهِ 1523 ـ وَالْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ فِيهِ عُرِفَا 1524 ـ وَإِنْ يَكُن سُكُوتُهُ عَنْ ذَلِكَ 1525 ـ وَلَـمْ يُسقَـرَ فِيهِ حُـكُم زَائِدُ 1526 ـ فَذَا سُكُوتُ الشَّرْع كَالنَّصِّ عَلَا 1527 ـ لَا بِسِزِيَادَةٍ وَلَا نُصَّانِ 1528 ـ مِثْلُ سُجُودِ الشَّكْرِ عِنْدَ مَالِكُ 1529 ـ وَمِستُسلُسهُ تَسوَفُسرُ السدَّواعِسي 1530 ـ وَأَنَّهُ أَصْلُ مُفِيدٌ فِي النَّظُرْ 1531 ـ وَبَعْضُهُمْ رَدَّ عَلَى التَّفْصِيل

فِيمًا مِنَ الْمَصْنُوعِ فِيهِ مُعْتَبَرُ كَافٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِللِّيَادَهُ فَجَائِزٌ لِهَنْ إِلَيْهِ قَدْ سَعَا أَوْ شُرْع تَسْبِيبٍ بِهِ الْحُكْمُ حَصَلْ وَلَا لَهُ دَاعِ فَهِيسَتُ دُعِيهِ بَعْدَ الرَّسُولِ وَهْوَ قِسْمٌ شَامِلُ عَلَيْهِ أَوْ أَجْمَعَ بَعْدَهُ الْخَلَفْ وَمَا يَرَى سَبِيلَ ذَاكَ يَقْتَفِي إِذْ فَسرْعُهُ جَارٍ عَلَى أَصُولِهِ بِمَا مِنَ الْجِهَاتِ قَبْلُ وُصِفًا وَمُقْتَضِيهِ قَائِمٌ هُنَالِكًا عَـلَـى الـذِي كَانَ بِـهِ يُـعَاوِدُ أَنْ قَصْدَهُ فِي الأَمْرِ أَنْ لَنْ يُبدَلَا وَذَاكَ أَمْسِرٌ وَاضِسِحُ الْسِبُرُهَانِ لَوْ كَانَ لَمْ تُلْفِ لَهُ مِنْ تَارِكُ عَـلَيْهِ مِنْ نَاقِلِ أَوْ مِنْ وَاع عَلَيْهِ إِسْقَاطُ الزَّكَاةِ فِي الْحَضَرْ لِمُقْتَضَاهُ الْعَقْدَ لِلتَّحْلِيل